# معارك الشورة العرابية

لۈخ الدسكرى محم**ۇسىك غېلىنىم** تىندىم ، الكرستورمىسسودىشولى



# الاهـــداء

الى مصر ٠٠٠

التي وهبتها

سيفى وقلمى ودمى ٠٠

محمد فيصل عبد المنعم ٠٠

# محتوياث الكتاب

تقديم : للدكتور محمود متولى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

مقلمة المؤلف: وثيقة للتاريخ ٠٠ وليست دفاعا أعمى !

القصيل الأول: أحمد عرابي في دائرة الضوء

الغصيل الثاني: أنظار بريطانيا على مصر!!

الفصسل الثالث: ضرب الأسكندرية:

( ۱۱ يونيو ۱۸۸۲ )

الغصسل الرابع: معادك الجبهة الغربية (كفر الدواد)

القصل الخامس: معارك الميدان الشرقى ( التل الكبير )

خاتمــــة: لماذا سكتت مدافع « احمد عرابي ، ١٩

مراجع الكتساب

# الفهرست التفصيلي

مقدمة المؤلف: هل استوعبوا روح التاريخ ؟! \_ النبوءة التي تحققت قادة الجيش العرابي \_ وثيقة للتاريخ وليست دفاعا أعمى !!

#### الفصل الأول: أحمد عرابي في دائرة الفيوء ٠٠

تمهید سیاسی لا بد منه! \_ بدایة ظهور الحركة العرابیة \_ وهل برضی ذلك دول الاستعمار؟ \_ محمود سامی البارودی یؤلف الوزارة \_ لماذا فقد الاســـتعمار صــوابه؟ \_ بوارج الدولتین فی میاه الاسكنــدریة \_ لماذا انضم درویش الی الحدیوی؟ \_ مذبحة الاسكندریة \_ الحدیوی بعیدا عن شـعبه صورة للنفاق البریطانی \_

#### الفصل الثاني: انظار بريطانيا على مصر ال

خوف بريطانيا من يقظة المصريين ـ كرومر يكشف عن مخاوف بلاده ـ سليل الفلاحين ـ كرومر يصف وقفة عابدين ـ ولفين » يكشف عن أسرار وقفة عابدين ـ الحديوى يطلب من عرابى اغماد سيفه ـ فرصة لالتقاط الأنفاس السيطرة على قناة السويس .

#### الفصل الثالث: ضرب الاسكندرية (١١ يوليه ١٨٨٢)

حالة الدفاع عن مدينة الاسكندرية ـ ادخال المدفعية ذات « الششخنة » ـ قوة الجيش المصرى قبيل ضرب الاسكندرية المرقف بعد نشوب القتال ـ حامية الاسكندرية ـ توزيع

الطوابي المصرية الساحلية \_ جدول يبين حالة الطــوابي المصرية يوم ١١ يولية - الجانب البريطاني - سفن الأسطول. بين حرب الحركة وحرب الثبات ـ التفوق النوعي في صالح الانجليز \_ النسبة بن قوة الحصون وقوة الأسطول • جدول للتسليح التفصيلي للبوارج البريطانية يوم ١١ يولية بطاقة شخصية للبوارج البريطااية المدرعة \_ جدول مقارنة بين مدفعية الحصون المصرية ومدفعية الأسطول البريطاني يوم ١١ يوليه ــ البحث عن ذريعة للحرب ــ وثائق الكتاب الأزرق البريطاني لعسام ١٨٨٢ ــ « سيمور » : الأسساطيل في فنج. عرابي ؟ \_ الأمبريالية البريطانية : دمروا الحصون \_ انسحاب الأسطول الفرنسي ـ « سيمور » : هدفي هو عرابي فقط ؟ ـــ قطع العلاقات مع مصر .. القيائد المصرى : أثق في شريف عواطفكم ؟ - «سيمور» يستعدللقتال اجابة متزنةمندرويش باشا .. « سيمور ، يقدم انذاره النهائي .. رئيس وزرامصر مع الأميرال « سيمور » ـ الخديوى : جلسة غير عادية ـ خطة لحقن الدماء ... مصر ترفض الانذار النهائي ... عرابي يتحرك ... خريطة توضح مواقع الحصون المصرية والبوارج البريطسانية يوم ١١ يولية ـ و سيمور ، يصدر أمر القتال ـ أدلة دامغة على سوء نية وسيمور، ما المعركة ما القائد البريطاني جودريتش: جنود المدفعية المصرية أظهروا بسالة عجيبة ـ القائد العام. لا يستطيع أخفاء أعجابه من شجاعة و هـؤلاء المصريين ، ا ـــ شاهد عيان يصف القتال ـ عرابي يعلن الحرب على بريطانبيا « نينيه » : أدهش المصريون خصومهم ! التقرير الرسمي. للأميرال و سيمور ، \_ قاتل المصريون قتال الأبطال التلف الذي حل بالحصون المصرية \_ خسائر المصريين في الأفراد \_\_ جدول يبين اسراف الأسطول البريطاني في اطلاق القذائف

خسائر الأسطول البريطياني به شهادة القس و لويس صابونجي ، للتاريخ •

## الفصل الرابع: معادك الجبهة الغربية ( كفر الدواد )

خطط الجانبين بعد احتلال الاسكندرية ــ الاجراءات الدفاعية المسرية ــ توفيق يصرح باحتلال الاسكندرية ــ توزيع القوات البريطانية بالاسكندرية ــ لماذا حاول الخديوى اســـتدراج «عرابي» ؟! ــ الخديوى يعزل «عرابي» ــ ســلطان تركيا يعلن عصيان «عرابي» خطط الجانب البريطاني ــ قصف القطار المصفح بالصواريخ ــ معارك كفر الدوار ــ المصريون يصبون نيرانا حامية ــ الانجليز يتراجعون ــ القادة الانجليز يصبون فوق مستوى الشــبهات ــ الهجوم البريطاني الناني على منطقة كفر الدوار ــ عرابي يصف القتال في كفر الدوار ــ عرابي يصف القتال في كفر الدوار ــ الانجليز لله درطوبجيتنا ــ قائد المعركة يصــف القتال لــ الانجليز ستنجدون •

## الفصل الخامس : معادك الميدان الشرقي :

بريطانيا تدعم قواتها في مصر برقية القائد البريطاني المداعية بالقوات الهندية تتحرك توزيع القيادات المصرية المخطة البريطانية لاحتلال مصر الحديوى « توفيق » يفوض الانجليز لاحتلال القناة بخطاب الحديعة البريطانية باحتلال « نفيشة ، معركة « المجفر » بالدفاعات المصرية تصطمم بطلائع القوات البريطانية بعمركة « تل المسخوطة الحلام البريطانية بالمريط البريطانية بالمحركة « تل المسخوطة الحلام البريطانية بالمحركة و « القصاصين » معركة القصاصين الأولى بعرابي يقرر القيام بهجوم عاجل بخطة الهجسية بالمحرية بالمحسنة بالمحرية بالمحركة بالمحرية بالمحرورة بالمح

خسائر القوات المتحاربة \_ خريطة الميسدان الشرقى ١٨٨٢ \_ معركة القصاصين الثانية \_ توفيق يبذر الحيانة فى الجيش \_ عرابى يدعو مجلس الحرب \_ « خنفس » يسلم الحطة للعدو \_ الياس يستولى على « عرابى » \_ معركة التل الكبير \_ الحطة البريطانية \_ شبح الخيانة \_ المصريون يفاجاون بالهجوم \_ الحسائر \_ جدول يبين خسائر القوات البريطانية فى موقعة « التل الكبير » \_ « عرابى » : لهذا هزمنا \_ نحنى رؤسنا اجلالا لهؤلاء الرجال العظام \_ الجنرال « بتلر » : نظلم مصر وجيشها \_ « عرابى » : لا ينبس انسان ببنت شفة ضدهم! ثمار الهزيمة \_ «جون نينه» يقدم شهادته التى اقسمعليها \_ ثمار الهزيمة \_ «جون نينه» يقدم شهادته التى اقسمعليها \_ ثمار الهزيمة \_ «جون نينه» يقدم شهادته التى اقسمعليها \_ ثمار الهزيمة \_ «جون نينه» يقدم شهادته التى اقسمعليها \_ ثمار الهزيمة \_ «جون نينه» يقدم شهادته التى اقسمعليها \_ \*\*

## خاتمة : لاذا سكتت مدافع « أحمد عرابي » ؟!

الخديوى « توفيق » : أولاد الكلب الفلاحين !! ــ لمن ينحاذ الخديوى ؟! ــ وصعة العصيان لجنود شرفاء يدافعون عن وطنهم عين بريطانيا على مصر ــ « كرومر » : لو لم نضربعرابي! ــ الكفاءة القتالية للجيش العرابي المصرى ــ قائمة المكتتبين في بريطانيا الدفاع عن « أحمد عرابي » ــ

# تقسسليم

#### بقلم : الدكتور محمود متولى

هذا أول عمل علمى تنشره « وحدة الدراسات السياسيية والتاريخية »لمؤسسة دار التعاون ولا شهدك أن نشر هذا العمل وتوقيته تحية لصفحة من تاريخنا المصرى الحديث بمناسبة مرور مائة عام على الثورة العرابية .

والواقع أنه لم تتعرض ثورة وطنية في حياة أمة من الأمم أو شعب من الشعوب لتقييم متناقض كما تعرضت الثورة العرابية وذلك تمثل في الكثير من أقوال المؤرخين قبل سنة ١٩٥٢ وبعدها ٠ كما تعرضت هذه الثورة لجملة من سياط التعبيرات المطلقة والسهلة تعرضت هذه الثورة بالماه من سياط التعبيرات المطلقة والسهلة الله « عصيان ، الى « تمرد » الى « حركة ، الى « ظيطة ، خلال العهد الملكي الى ثورة بلا أخطاء ، الى نموذج متكامل للثورة ، الى قفزة وطنية رائعة وتحدى للغزو الأجنبي ٠٠٠ الى غير هذه العبارات في العهد الجمهوري ٠ قللنا من قيمتها في الماضي ونبالغ في أهميتها في الماضر وكلا وجهتي النظر في حاجة الى تعديل ٠ لأن التصور السطحي للأحداث التاريخية في حياة الشعوب يكون ثمنه فادحا كما أن الإهدار غير المقبول للحركات الوطنية يصيبنا بانكسار حاد في نضالنا المتصل ٠

ولعل الكتاب الذي بين أيدينا الآن من الكتب التي حوت فصلا من أحداث الثورة العرابية التي لم يتعرض لها الكثير من المؤرخين وهو الوجه العسكرى بالنسبة للشورة العرابية وطن الكثيرون ممن درسوا الثورة في عجالة أن مصر لم تناضل الانجلين الا في كفر الدوار وأنها سرعان ما استسلمت في الميدان الشرقي

ولكن الواقع التاريخي كان غير ذلك تساما وهذا ما تثبت سطور الكتاب الذي بين أيدينا ، والذي استند الى مجموعة من الوثائق التاريخية التي لا تقبل الشبك ومزودا بالمصادر التاريخية الجادة التي تجعله بحق اضافة للمكتبة العربية .

ورغم أن تخصص المؤلف الناحية العسكرية الا أنه بالطبع لم يقصر في عرض بعض الظراوف السياسية التي أدت الى أسباب ودوافع المعارك الحربية ولذا جاء الكتاب شاملا لدراسة المعارك الحربية التي خاضتها الثورة العرابية .

والواقع أن هذه الدراسة ما هى الا اسهام متواضع تقدمها وحدة الدراسات السياسية والتاريخية كباكورة انتاجها بالنسبة للدور الذى القى على عاتقها فى نشر الثقافة السياسية والتاريخية بأسلوب علمى متواضع وهو دور لا يستهان به فى وقت اسبحت للكلمة فيه تأثير أفوى من المدفع وللرأى العام المستنير قدرة على الفهم والوعى يمكن من خلالها أن يحاط الوطن بسبياج قوى من الإيمان للدفاع عنه •

والذى لا شك فيه ن الثورة العرابية قامت فى ظروف تختلف عن ظروفنا الحالية مما يجعل حكمنا عليها وفقا لمقاييس عصرنا حكما ظالما • ويكفى أن نقول أنها ثورة الشعب المصرى متضامنا مع قواته المسلحة التى خرجت كطليعة له تطالب من نظام الحكم الحديوى أن يحقق الديمقراطية ويصدر دسستورا ويقضى على تحكم طبقسة الشراكسة فى السيطرة على الجيش • كانت بحق ثورة ضد الغرو الأجنبى للاقتصاد المصرى • وللحق حققت الثورة خلال سنوانها

الثلاثة الكثير مما كانت تطالب به • فقد تشكل مجلس نيابى واع لم يصدر قرارا واحدا ضد مصلحة الشعب • وداخل هذا المجلس طهرت صورة المعارضة البرلمانية الجادة بحيث يمكن بحق أن يقال أن برلمان سنة ١٨٨١ كان هو برلمان الشعب كله ، وكان دستسور سنة ١٨٨١ طفرة نحو الحياة الدستورية المصرية •

كانت مصر خلال احداث الثورة بحر من الوطنية وتلاحم بين قوى الشعب المختلفة ولولا التدخل الاجنبى وبصفة خاصة البريطانى ما كانت الثورة فشلت ـ وذلك باعتراف كرومر نفسه به ولولا اللطمة القوية التى أصابت عرابى نتيجة لمنشور الكفر والعصيان الذى أصدره السلطان عبد الحميد الثانى ما تخلت الجماهير عن الثورة العرابية فى وقت كانت محتاجة الى تأييد هذه الجماهير ولكن العذر مع هؤلاء السهنج الذين كانوا لا يعرفون الا الولاء الدينى وذلك هو الوتر الذى استغلته الكئسير من القوى الغازية لمصر للتفرقة بين الشعب وزعمائه من القادة الوطنين لان الوطنية لم تكن بعد قد ملكت نفوس هذه الجماهير والوطنية لا تعنى الكفر والالحاد ولكنها تعنى الولاء للارض والوطن ضد كل الوان السيطرة والتبعية وقد ظهر من خلال الشورة العسرابية أن الجميع كانوا يسريدون الانقضاض على مصر بما فى ذلك الدولة العثمانية والمفروض فيها الانقضاض على مصر بما فى ذلك الدولة العثمانية والمفروض فيها

لولا الخيانة من جانب بعض قادة الثورة العرابية في المجال العسكرى مثل الضابط على يوسف «خنفس» و « أحمد عبد الغفاد » وغيره ما كان الانجليز قد نجحوا في هزيمة العرابيين في التل الكبير وشراء ذمم بعض العربان ولولا انحياز العناصر البارزة من المدنيين أمثال السيد الفقى من المنوفية ومحمد سلطان من المنيا وغيرهم ما كانت قد تفتت الجبهة الداخلية وانقسم الشعب بين الولاء للخديوى وبين الولاء للثورة .

صحيح أن عرابى كانت له وأصحابه بعض الأخطاء التى الرتكبت بحسن نية ولكن لن يغفرها التاريخ لأن الثورية في بعض المواقف لا تعرف أنصاف الحلول كما أن عدم الحسم في اتخاذ القرار المناسب في الوقت الناسب كثيرا ما أضاع سنينا من عمر الشعوب .

لو أن عرابي أغلق قناة السويس ما كان قد نجح الانجليز في القدوم من الشرق من خلال القنال ونزلوا الى البر ، لو أن عرابي أطاع عبد الله النديم في التخلص من بعض الضباط الذين حدثت منهم ريبة وشك ما كان يمكن هزيمة الجيش العرابي ، ولو أن عرابي كان قد انتهز الفرصية وأعلن خلع توفيق لأنه خان القضية الوطنية ١٠٠ ولو كثيرة في حياة الاحداث التاريخية لكنها لن تغير من الواقع شيئا ٠

ولكن لا يجب أن ينسى شبابنا أن عرابى الذى ولد فى ١٨٤ مارس سنة ١٨٤١ والذى لم يكمل تعليمه العالى والذى رقى من نفر تحت السلاح حتى وصل الى رتبة الأميرالاى لم تكن له الحبرة العسكرية الكافية لمواجهة الانجليز وكان لاستهانته بقوات هولاء البرية وقدرتهم على خوض المعارك بعيدا عن البحر سببا فى الاستهانة بعسدوه ، وعلى مدار حركة التاريخ فأن الجهل بالعدو وعدم تقييمه التقييم الصحيح فأن ذلك لكفيل بضيياع الفرص لتحقيق النصر ، نقول أن عرابى الذى تلقى تعليمه الأولى فى احدى كتاتيب قرية « هرية رزنة » القريبة من الزقازيق عاصمة مديرية الشرقية ثم درس أربع سنوات فى الأزهر وشارك كادارى فى الجيش فى حرب مصر / المبشة سينة ١٨٧٦/١٨٧٥ وعسل على الردا لسعيد باشا لم تلبث الحياة أن صقلته لأنه عانى فى عصر اسماعيل بل وظلم فى أو ثل عهد توفيق ورغم كل طروفه الا أنه تحمل مسئولية الأمانة الوطنية التى حمله اياها زملاءه وشعبه ومن

يطلع على وثانق « عابدين » أو وثائق دار المحفوظات بالقلعة عن حجم التلغرافات وأسلوب ادارة المعركة خلال أحداث الثورة العرابية ليذهل ويصاب بالدهشة من تلك القدرة العجيبة التي كانت لدى عرابي ولا يملك الاالانحناء له .

وسيظل يوم ٩ سبتمبر يمثل منحنى فى حياة الشعب المصرى لانه ذلك اليوم الذى وقف فيه عرابى فى مواجهة حاكم مصر ليقول له امام قناصل الدول: ـ « نحن لسنا عبيدا ولن نورث بعد اليوم ، لقد كانت صيحة الحرية ٠٠٠ صيحة الإيمان بالوطنية اطلقها القائد وهو على ثقة ويقين أن الله معه لأنه يدافع عن حرية المظلومين ويرفع صوت الشعب الى ظالميه أننا لن نرضى بظلم بعد اليوم ٠٠٠

وستظل اسماء مثل « محمد عبيد » و « عبد الله النديم » و « على الروبى » و « طلبة عصمت » و « على فهمى » و « عبد العال حلمى » لامعة فى سبجل الوطنية المصرية وستبقى دعوات الشعب المصرى « الله ينصرك ياعرابى » خالدة على مر الزمن »

والذى لاشك فيه أن الذين يأخذون الامور بسطحية يلعنون الثورة العرابية على أنها كانت السبب في الاحتلال البريطاني ويقفون منها موقفا متجنيا ٠٠٠ ان هولاء لا يحكمون نظرة القكر الثاقب ولا يدركون أعماق ما كان يدور ٠٠٠ لقد كانت عين بريطانيا لا تنام وهي في حالة قلق مستمر لأنها منذ حملة بونابرت على مصر سنة ١٧٩٨ وهي ترنو ببصرها على ذلك الموقع الاستراتيجي الهام وكانت تريد الاستيلاء عليه بأي ثمن ، رفضت الجلاء بقواتها التي جاءت الى مصر لتشارك في اخراج الحملة الفرنسية وتحت ظروف الضغط الدولي اضطرت للجلاء بجنودها منة ١٨٠٧ عقب توقيع اتفاقية أو معاهدة « أميان » مع فرنسا ثم حاولت أن تعيد الكرة سنة ١٨٠٧ فيما عرف بحملة « فريزر »

نم وقفت ضله محمله على وكانت على رأس الدول التي حطمت الأسطول المصرى التركى سلمة ١٨٢٧ في معركة « نوارين » البحرية خلال حرب المورة ثم كانت هي التي قضت على نظام محمله على الاحتكاري ومهدت لغزاو رأس المال الاجنبي سنة ١٨٣٢ ثم هي التي وقفت مع السلطان ضله مصر وحددت حجم مصر وقواتها المسلحة وقلصت دورها في المشرق العربي وجن جنون بريطانيا عند بدء مشروع قناة السلمويس ولم تسلمكين حتى نجعت في اشترتها بابخس ثمن سنة ١٨٧٥ ثم أرسلت الى الحديوي اسماعيل امتر تم كبيف ، المالية لتعرف أدق الاسراد عن الحالة المالية في مصر ، وكانت بريطانيا وراء غزل اسماعيل باشنا في ٢٥ يونيو مصر ، وكانت بريطانيا وراء غزل اسماعيل باشنا في ٢٥ يونيو ممسر ، وكانت بريطانيا وراء غزل اسماعيل باشنا في ٢٥ يونيو ممند اليوم في خدمة الاجانب وان كان يتظاهر أنه مع الثورة .

ولما حانت الفرصة لبريطانيا لاحسكام قبضستها على مصر فوجئت بأحداث الثورة العرابية فعرفت أن احلامها سستفييع أن نجعت هذه الثورة وان قبض الوطنيون على زمام الأمور في مصر فتظاهرت بأنها ترقب الحوادث في مصر ثم بدأت تغازل المديوى وهي عالمة بأسراره ودخائله وسائدته ضد شعبه من خلال المذكرة المستركة الأولى والثانية ثم تنبت الاحداث التاريخية أن مذبحة الاسكندرية دبرتها بريطانيا مع عميل الحديث محافظ الاسكندرية في ذلك الوقت المدعو « عمر لطفي » وليس أدل على ذلك من أن المالطي الذي كان سببا في المساجرة التيمن خلالها تم اندلاع المذبحة هذا المالطي كان يعمل بدار القنصسالية البريطانية في الاسكندرية وأن اخاه كان السائق الحاص للقنصل البريطاني.

كل ما نود أن نقوله أن بريطانيا كانت تريد مصر منه أكثر من ثلاثة أرباع قرن وأن الثورة العرابية كانت سيتارا للتدخل

البريطانى بحجة حماية السلطة الشرعية وبالتالى لا يمكن القول بان النورة العرابية كانت السبب فى وقوع الاحتلال البريطانى وانما الادق أن نقول أنها كانت الفرصة المناسبة لتحقيق حلم بريطانيا فى السيطرة على مصر والذى كان سيتم ان عاجلا أو آجلا

بقى أن نقول أن مصر الشائرة الحرة الأبيسة تثور دوما من خلال اطار محدد قاعدته الاعتداء على أرضها أو النيل من عقيدتها أو محاولة سرقة أقواتها ·

ومهما قيل فان الثورة العرابية كانت نتاج ظروف قاسية احاطت بالمجتمع المصرى ، شارك فيها كل الطبقات كل بنصيبها ولما شعر البعض أن الثورة بصدد الاعتداء على مصالحه بدأ ينسحب على استحياء والبعض رأى الانضمام للجانب المعادى تحت ستاد الاغراءات ·

ورغم ماحدث فان لعرابى وأقرانه مكانة فى قلوب الاحرار الا أننا نؤكد حقيقة تاريخية وهى أن الزعماء يأتون ويرحلون وهم ليسوا بمخلدين واكن يبقى الشعبودوما مخلد بما يلد وما يعطى وما يقدم لأنه من الأبد موجود وسيظل الى الأبد له وجود •

رحم الله عرابى واصحابه فقه جاهدوا بقدر استطاعتهم ليعطوا لوطننا حقه فى الحرية والديمقراطية والسلام والرخاء فان لم يكونوا قد نجحوا فى ذلك فهم على الأقل وضسعوا بذور هذه المبادىء من أجل الاجيال التى أتت من بعدهم •

#### دكتور/محمود متولى

استاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الأداب ــ جامعة المنيا ورتيس وحدة الدراسات السياسية والتاريخية

# مقسدمة الؤلف

## وثيقة للتهاريخ ٠٠ وليست دفاعا أعمى !!

يقول الفيلسوف العربي « ابن خلدون » :

« أن المؤرخين والمفسرين كثيرا ما وقع لهم من المغسالط فى الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سسمينا دون أن يعرضوها على اصولها ، أو يقيسوها بأشباهها أو يحكموا النظر والبصيرة فى الأخبار ، فضلوا عن الحق وتاهوا فى بيسداء الوهم والغلط ٠٠ »

ولسنا نجد كلمات تعبر عما وقعنا فيه بشأن الثورة العرابية باوضح مما تعبر هذه المقولة الحكيمة لابن خلدون ••

فبعض مؤرخينا وصفوا ثورة « عرابى » بأنها فتنة «عسكرية» أو « هوجة هوجاء ونقطة سواء » فى حين وصفها البعض الآخر بأنها « مهزلة » بعد أن حمل « عرابيا » وحده دون سواه مسئولية انقسام البلاد الى معسكرين هما معسكر الخديو « توفيق » ومعسكر الثوار ١٠

بل رأينا بعض المؤرخين يوكدون فيما كتبوا أنه لولا قيام «أحمد عرابى » بثورته ضد الأنجليز وضاد الخديو ، لما وقعت مصر تحت الاحتلال البريطانى البغيض الذى جثم على أنفاسها نيفا وسبعش سنة ٠٠!

## هل استوعبوا روح التاريخ ؟ ! :

 وحده آثار الفشل الذي حل بها ، أنما وقعوا أســــرى تلك المقولة التي تقول « أن للنصر مائة أب ٠٠ أما الهزيمة فيتيمة الابوين » ٠٠

وأستطيع أن أطلق لحيالي العنان لاتصور آيات المجد والفخار التي كانت سوف تسبغ على الزعيم أحمد عرابي فيما لو كانت الثورة التي قادها كتب لها النجاح لسبب أو لآخر لتفشل بريطانيا العظمي في أحكام قبضتها على مصر ١٠٠!! •

وأن الأمر ليستحق منا وقفةة قصيرة نتسمال فيها: هل استوعبوا روح التاريخ ٠٠ وهل لو لم يقم عرابي بثورته الشعبية هذه لسلمت مصر من الاحتلال البريطاني حقا !!

وهل لو انصاع « عرابی » وقبل أنذار الاميرال المتعجرف « بوشامب سيمور » بتسايم الطوابی والمسدافع اليه ، هل كان « سيمور » سيرتضى من الغنيمة بالأياب ويترك المهمة التي جاء خصيصا من أجلها عبر البحار ؟٦ وفي ايجاز ايجاز غير مخل ، سنحاول الاجابة على هذه التساؤلات أولا . .

فاننا نستطيع أن نقرر أن عين بريطانيا لم تذهب بعيدا عن مصر منذ أواخر القرن السابع عشر ، بسبب تاريخ هذه الدولة التي كانت آنذاك تمثل قمة الاستعمار في العالم وارتباط هذا التاريخ بهذه المنطقة من الشرق الأوسط وهي بعينها قلب العالم القسديم وملتقي قاراته وطرقه البحرية والبرية جميعا ٠٠!!

ولعلنا هنا نذكر بالحروب الصليبية التى قامت من أجلها أوربا بأسرها فى القرن الثامن عشر الميلادى متسترة وراء الصليب وهو منها براء \_ لترسل جيوشها لاقامة مملكة بيت المقدس فى فلسطين ولسنا بحاجة هنا للتذكير بأن الجيوش التى قدمت من أوروبا أنما كانت تضم جيشا بريطانيا بقيادة الملك « ريتشارد الثانى » ملك

انجاترا بعد أن ضم اليه جيشا فرنسيا بقيادة ملك فرنسا وجيشا المانيا بقيادة « فردريك بربروسا » • •

وبما أن التاريخ يعيد نفسه ، فقد رأينا كيف عاد ملكى فرنسا والمانيا من حيث جاءا ، ليخلو الميدان للملك ريتشبارد الملفب بقلب الأسد ، والذى خاض قتالا مريرا من أجل القضاء على صلاح الدين الذى تجرأ وقاد جيوش المسلمين فى جرأة وحكمة لتحرير أرض السيلام من الغزاة ٠٠

وتقع مصر تحت الاحتلال العثماني الذي أدخلها عصر الظلمات ردحا طويلا من الزمن ٠٠ ولكن بريطانيا العظمى لم تنس قط أن فرنسا \_ غريمتها التقليدية \_ كانت قد سببقتها الى مصر في عام ١٧٩٨ في تلك الحملة الفرنسية التي قادها « نابليبون بونابرت » وفي ذهنه أحلام امبراطورية الشرق في مصر قلب العروبة النابض وقلعتها الصامدة ٠٠

## يومها « اعلن بونابرت »:

« ان مصر ممر تجارى هام بين الشرق والغرب • وأنها اذا فتحت فلن تقوم لبريطانيا قائمة فى بلاد الهند • وخصوصا بعد شق قناة مائية بين النيل والسويس! » لهذا لم يكن غريبا أن تدفع بريطانيا بجيوشها من جديد \_ فى أعقاب انتهاء حلم بونابرت الكبير \_ فى محاولة فاشلة لاحتلال مصر ضربت فى رشيد • ولكن بريطانيا ظلت تتحين الفرصة الملائمة بعد أن وضعت هدف احتلال مصر على جدول الأعمال • •

كان « محمد على » يعى تماما أطماع الانجليز في مصر , الأمر الذى دفعه الى رفض شق القناة البحرية التي تصل ما بين البحرين الأبيض والأحمر ، معبرا عن هذا التخوف بقوله :

« أنا لا أريد أن أجعل وأدى النيال ممرا دولياً · · فنحن

لا نريد بوسفورا جديدا ٠٠! ، ألا أن أحفاده بدأوا من بعده وكأنما يسعون الى تقديم الذريعة المناسبة لبريطانيا التي كانت في ذات الوقت تتحرق شوقا الى الانقضاض على مصر من جديد ٠٠

فيعد أن تم افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية ، بدأ الحديوى « اسماعيل » سياسته التى دعت بريطانيا الى دس أنفها في شئون مصر الداخلية ، بعد أن طلب الخديوى من انجلترا أيفاد أحد الخبراء لانقاذ الحالة الاقتصادية للبلاد والتى كانت على شفا الانهيار التام ٠٠

وهكذا بدأت المأساة تتم فصولا ٠٠ بعد أن أنشأ المستر «كيف» في مصر رقابة عامة رهنت موارد الدولة وأراضيها ، ولجأ الى أغرب الطرق في تحصيل الضرائب واحالة مئات الضباط المصريين دون غيرهم الى الاستيداع والتقاعد ، وتتاداعي الأحداث حتى تصل بنا الى وقفة « عابدين » الشهيرة التي قادها الزعيم « أحمد عرابي » ليطالب فيها خديوى مصر « توفيق » برفع الظلم وأنها التدخل واقامة حياة نيابية سليمة ٠٠

وهكذا نصل الى ذروة أحداث الثورة ٠

لقد رأت بريطانيا العظمى فى ظهور البزعيم « أحمد عرابى » الذريعة المنشبودة لتحقيق حلمها القديم فى غزو مصر وأحكام قبضتها علمها ٠٠

وكما أرسلت بريطانيا جيشها منذ نحو ستمائة عام للقضاء على صلاح الدين واقامة مملكة بيت المقدس ، تغيرت الأسماء والتواريخ فقط ٠٠٠ أرسلت هذه المرة الأميرال « بوشامب سيمور ، على رأس ثمانية بوارج مدرعة ضخمة للتحرش بهذا الزعيم الجديد الذي تجرأ وطالب بحق هذا الشعب في الحياة المستقلة الكريمة ٠٠ولكن تحت دعوى حماية الحديوى هذه المرة ٠٠

وكما حدث أيام الحروب الصليبية ، أنسحب الأسلطول الفرنسى من مياه الاسكندرية قبيل نشوب القتال بقليل ، وهاهنا لا يضيع « سيمور ، لحظة واحدة ٠٠ فهو يصر على أن الحصون المصرية الدفاعية على ساحل البحر في الاسكندرية تمثل خطرا مستطيرا على أسطوله المتحرك المسلح بأحدث آلات الدمار ٠٠ واذا كان الامر على هذا النحو ، فقد كان منطق الأمور يقضى بأن تعدل البلوارج من أوضاعها قليلا حتى تخرج من مدى مدافع الحصون المصرية ذات الطرز القديمة التي لم يطرأ عليها عليها تغيير جوهرى منذ عهد محمد على ، لأنه لم يكن مستطاعا للصبيعة الحال للتحريك الحصون التابتة بعيدا عن البوارج ٠٠

لقد عبر أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني وقتها عن هذا الوضع الشاذ بقوله : ٠٠٠ « أرى رجلا يحوم حول بيتى وعلامات الشر بادية عليه ٠٠ فأبادر الى أحضار الأقفال والمتاريس وأحكم سند نوافذى ، فيقول أن هذا أهانة له وتهديد ، ويعظم على أبوابي أبوابي معلنا أنه أنما ما فعل دفاعا عن نفسه ليس الا ٠٠!! »

بل أن اللورد « كرومر » يقول في كتابه « الثورة العرابية » معبرا عن نية حكومته في القضاء على « أحمد عرابي » بأي ثمن :

« فلو أن هذا الثائر [ يقصد أحمد عرابي ] ترك و شأنه في ثورته ، لما كان هناك أدنى شك في انتصاره • • ولكن بما أن خذلانه يرجع أساسا إلى العمل البريطاني ( يقصد ضرب الاسكندرية ) فقد كان من الطبيعي أيضا ومن الحق المطلق لبريطانيا أن تقرر دون غيرها مصيره • • ا »

وهكذا نرى وأيا كانت الأسباب والذرائع ، فقد كان قرار بريطانيا يقضى باحتلال مصر ٠٠ سواء تم نزع سلاح هذه الحصون والقيت المدافع في البحر ٠٠ أو تم تسليمها للأميرال « سيمور » ،

لم يكن الأمر سيتغير كثيرا ولم تكن النتيجة لتختلف على الاطلاق ٠٠ فقط ٠٠ كانت حجة « سيمور » هى التى كانت سيتغير وفقاللظروف ٠٠ لأنه بالقطع كان سيطالب بتنازلات جديدة يعلم مقدما أن مصر الحريصة على شرفها ٠٠ كذا أن هؤلاء الثوار يساندهم الشعب كله ٠٠ لن يقبلوا بها وها هنا تواتيه الذريعة المنشودة ١٠٠ ليأمر مدافعه بضرب الاسكندرية واحتلالها ٠٠٠

## النبوءة التي تحققت!:

وَفَى مَذَكُرَاتُهُ عَنَ الحَرْبِ العرابية ، يكتب « كرومر » :

« • • وفي أعقاب المعركة مباشرة ، شقت قوة من الفرسان طريقها الى القاهرة التي احتلتها بدون توجيه ضربة اليها • • وبذلك تحققت نبوءة « كنجز ليك » الذي تنبأ بمجيء اليوم الذي يثبت فيه الرجل الانجليزي أقدامه على ضفاف النيل ويسيطر على مصر! »

ولا يستطيع اللورد «كروم » أن يخفى أطماع بلاده التاريخية في احتلال مصر ، بل أننا نراه يعدد مزايا الاحتالال البريطاني لمصر وألولوية بريطانيا العضمي في أحكام قبضيتها على البلاد ٠٠ يقول:

أن المصريين شعب مستعبد منذ أجيال ٠٠ ولم تحكم مصر بحكام مصريين الا في تلك العهود البعيدة الغامضة أيام الظدماء الفراعنة ٠٠٠

وفى وقتنا الحاضر لا نرى أن مصلحة المصريين بوجه خاص ومصلحة العالم المتمدين بوجه عام تبرر رفعهم الى المستوى الذى يحكمون فيه أنفسهم ويتمتعون بالسيادة الداخلية ...

واذا كان احتلال دولة أجنبية لمصر أمرا لا مناص منه فان السؤال الذي يتردد في الأذهان هو المقارنة بين الاحتلال البريطاني

واحتلال أية دولة أخرى ولعلل الرد على ذلك أمر منطقى فالتدخل الأوربى أفضل فى نظر المصريين من التدخل التركى ، كما أن تدخل دولة أوروبية واحدة أفضل من تدخل جماعى مختلط وطريقة الانجليز فى حكم الشعوب الشرقية تشهد بأنها أشد الطرق من ثررا وأفضلها لادخال المدنية الأوروبية فى مصر بالتدريج و

ولو كانت بريطانيا قد اشتركت مع فرنسا في هذا الاحتلال لاضرت النتيجة بمصالح مصر ولأى ذلك الى انقسام الشريكين، أن لم تؤدى الى عداء خطير بين بريطانيا وبين هذا الشريك !! •

وهكذا نخلص ـ لا يـزال الحـديث للـورد كرومر ـ الى أن التدخل البريطاني المسلح كان الحل الوحيـد لما حدث بمصر عام ١٨٨٢ ، أن لم يكن هو أفضل الحلول بسبب الظروف الخاصة التي أشرنا اليها ، وبذلك يستحيل على بريطانيا أن تســحح لأية دولة أوروبية أخرى باحتلال مصر وأنها قامت بواجبها وأدته بعزم وأمانة عندما تبين لها أن الاحتلال أمر محتوم ومما لا شك فيه أنه لم يكن من الأمور الممكنة لأمة عظيمة كبريطانيا أن تتخلى عن التبعات التي القاها على كاهلها تاريخها الطويل ومركزها العظيم في هذا العالم العريض ٠٠ ، انتهى حديث لورد كرومر ٠

## قادة الجيش العرابي:

ولست أرانى فى حاجة للافاضة فى التاكيد على نوايا بريطانيا فى تلك الحقبة لاحتلال مصر ـ بصرف النظر عن تلك الحجة الواهية التى أعطت أهمية بالغة لبضعة مدافع عتيقة الطراز فى الحصون ـ فلا شك أن الأميرال « سيمور » كان مزودا من قبل حكومته فى لندن بالعديد من البدائل والاحتمالات التى تصل به فى نهاية الأمر ورغم كل شىء الى أن يصدر أمر القتال المنشود الذى كان « جلادستون » يتطلع اليه والذى يقضى باطلاق نيران الأسمطول على الطموابى.

والحصون المصرية فى أقرب وقت ممكن ، وقبل أن تحاول الحكومة الفرنسية الاشتراك من جديد مع بريطانيا فى « المسألة المصرية»! وثيقة ثلتاريخ وليست دفاعا أعمى ! :

سيلاحظ القارى، من خلال الصفحات التالية أننى لم أعمد الى الدفاع الاعمى عن الزعيم ، أحمد عرابى » وتبرئته من كل تبعات الفشل ، فان هذه ليست مهمة المؤرخ الذى ينبغى عليه أن يراعى الامانة والموضوعية فى كل ما يكتب ، وأن كنت أعترف فى ذات الوقت بأننى لم أتمكن ـ ولو للحظة واحدة ـ التخلص من تأثير تلك الدماء المصرية التى تسرى فى عروقى ، وتصبح مهمة المؤرخ هنا محاولة التوصل الى صيغة مقبولة غير منحازة لتلك المعادلة الصعبة لكى يحافظ على هذا التوازن الدقيق بين الموضوعية والقومية .

لقد قاد الزعيم « أحمد عرابي » الجيش عبر سنتون يوما من القتال بدأت بضرب الاسكندرية يوم ١١ يولية وانتهت بالانكسار في التل الكبير يوم ١٣ سبتمبر ، وجرت المعارك في صالحه خلال الحرب في الجبهة الغربية وأعنى بها جبهة « كفر الدوار » ، كذلك الشرقية في معارك المسخوطة والقصاصين ، ولكنها تنتهي تلك النهاية المفجعة بالهزيمة الدرامية في « التل الكبير » ، ومن وجهــة النظر العسكرية البحتة ، فأن الهزيمة في « التل الكبير ، تعسد نهاية منطقية لتلك الأخطاء العسكرية التي ارتكبت \_ وأن كان منشور الخديوي يقف على رأس هذ هالعوامل ــ ، ولكن بصرف النظر عن مسألة الخيانة والانقسام في صفوف الجيش والقادة فاننا نرى أنه كان على « عرابي ، وهو يتأهب للدخول في هذا الصراع المسلح الذي لم يأت مفاجأة له أن يعمل على انشباء معسكرات المقاومة الشعبية في أنحاء البلاد للتدريب على القتال وأمداد فرق الجيش وألويته بالرجال المدربين على القتال ضد أعتى الجيوش المدربة على القتال • كذلك أهمل قادة الجيش ـ ولسـنا نعفى « عرابى » من هذه المسئولية ـ فى تحصين الجبهة الشرقية على غرار ماتم فى جبهة كفر الدوار ، حيث لم يكن فى مواقع التل الكبير أية خنادق أو تجهيزات دفاعية ذات قيمة تكفل للجيش الصمود والمقاومة ضد جيش حديث كجيش الجنش الجنش الجنش .

ومن المعروف أن المفاجاة تلعب الدور الأساسى فى تحقيق الهزيمة للطرف الذى فوجى، ، كما تصبح هى بذاتها العامل الأول فى تحقيق النصرللجانب الذى يتمكن من تحقيقها ، وعلى ذلك فقد رأينا قوات جيش « ولسلى ، تتقدم دون أن تراها دوريات الجيش العرابى أو طلائعه المتقدمة ، حتى فاجأت الجيش على مسافة مئات الأمتار ، وهو أمر نادر الحدوث فى معارك الصحراء المكشوفة حيث يتسع ميدان الرؤية ويطول مجال البصر لعدة كيلو مترات وكان من الواجب أن يدفع قادة الجيش المصرى نقطا أمامية وطلائع متقدمة تكفل اعطاء الانذار للقوات المدافعة وتعمل على قتاله قتالا تعطيليا حتى توافيها القوات الرئيسية التى تكون قد دربت من قبل على حتى توافيها القوات الرئيسية التى تكون قد دربت من قبل على

ونستطيع أن نعدد الكثير من تلك الأخطاء العسكرية ، والتي تسبب في وقوعها في رأينا نشأة القادة انفسهم وحالة الجيش المصرى آنذاك ، اذ ينبغي لنا حتى لا نبالغ في ظلم عرابي أو قادته أن نعيد الى الأذهان ما كان عليه الجيش من سوء التنظيم والتدريب والقيادة ، حيث قام خلفاء محمد على باستبعاد المصريين من الوظائف القيادية في الجيش ليولوا بدلهم الجراكسة والألبان والأتراك ، وأهملوا بالتالي تدريب الجيش على أساليب القتال ، كذا تزويده بالاسلحة الحديثة ، الأمر الذي يبدو لنا واضحا حين نستعرض حالة الطوابي والحصون المصرية يوم ١١ يولية ١٨٨٢ ، فسنجد أن معظم مدافع تلك الحصون كانت لم تزل على حالها لم تبلغها يد التبديل

أو التطوير منذ عهد محمد على قبل 20 عاماً 00 ولعلنا نذكر كذلك أن توليه غير المصرين للوظائف القيادية في الجيش المصرى كان يعنية العامل الرئيسي لقيام الثورة العرابية ذاتها 100 إ

لقد تحسد كل هذا الاهمال الذي يتحمل مسئوليته أمام التاريخ في شئون الدفاع والأمن ، خلفاء محمد على الدين ظلوا ينظرون الى المصريين باعتسارهم طبقة أدنى من أن تحكم نفسها ينفسها ، وسيتين لنا ذلك بعد قليل ، ولهذا وجدنا أن معظم زعما ءالثورة العرابية وهم أنفسهم قادة الجيشن ، لم يتلقوا قسطا كبيرا من العلوم العسكرية وفنون الحرب بما فيهم عرابي نفسيه ويكفى أن نذكر هنا أن «طلبة عصمت » \_ قائد الاسكندرية الحربي يوم ١١ يولية \_ ثم قائد جبهة كفر الدوار والتل الكبرمن بعدها لم يتل أي قسط من التعليم العسكري في حياتة ولم يدرس فنون المرب . .

ولكى نكون منصفين ، فقد كان على رأس الجيش ـ فى بعض المعارك ـ قادة عظام على مستوى عال من الكفاءة العسكرية والخبرة القتالية ، نذكر منهم الفريق « راشد باشا حسنى » ـ قائد معركة القصاصين التى أبلى فيها مع جنوده بلاء حسنا وأصيب خلالها وأخلى الى القاهرة ، لقد درس « راشد باشا حسنى » فنون القتال في فرنسا ثم خدم فى وحدات المساة طوال خدمته العسكرية الطويلة التى عمل فيها فى السودان والحجاز وكريت ، وأشترك فى حرب البلقان ( ١٨٧٦ ) .

كذلك لا يمكن أن نغفل الاشارة الى الأميرالاى « محمد عبيد » الذى كان بكباشيا فى آلاى حرس الحديوى قبيل الثورة العرابية وهو بذاته بطل واقعة قصر النيل ، الذى قام على رأس جنود آلاية بالزحف على معسكرات قصر النيل ليطلق سراح زعماء الثورة العرابية الثلاثة الذين أعتقلهم وزير الحربية الجركسى « عثمان رفقى »

وهم أحمد عرابى وعبد العال حلمى وعلى فهمى ، واختتم البطل محمد عبيد حياته الحافلة بمقاومة باسلة أبداها مع مع جنوده فى « التل الكبير » ، أستشهد خلالها مع معظم الرجال الذين خاضسوا معه القتال تحت علم مصر هناك بعد ملحمة بطولية ضد فرسان الجنرال « لو » .

وبعد ٠٠ أيها القارىء الكريم

هذه محاولة جادة لتسجيل صفحة من تاريخ مصر العظيمة ٠٠ مصر التى لم تعرف القتال الا دفاعا عن نفسها وعن شرفها ، ولم ترفع السلاح عبر العصور الا لتحارب من أجل الحياة وبناء الحضارة ٠٠ ولنذكر « عرابيا » دائما بكل الحير ٠٠ فكفاه أنه كان المصرى الفلاح الأول الذي تصدى في شجاعة لظلم هؤلاء الحكام الاجانب عنا واضعا مصره وحياته على كفة كي لا يموت صوت الحرية في مصر كلها ٠٠

ولنذكر دائما صبيحة « عرابي » التي أطلقها من بعده نتوارثها جيلا بعد جيل :

« فلتعش الحرية في مصر خالدة مؤبدة » ٠

محهد فيصل عبد المنعم

## الفصل ألأول

## أحمد عرابي في دائرة الفسوء

## تمهید سیاسی لا بد منه:

قبل أن نتناول أحداث الحرب العرابية بالتحليل والتعليق ، نرى لزاما علينا أن نبدأ بهذه المقدمة التى لا بد منها ٠٠ لنلقى ضوءا مركزا على الأحداث السياسية التى سبقت اندلاع الحرب بين العرابيين وبين الجيوش البريطانية والتى انفجرت شرارتها صبيحة يوم الحادى عشر من شهر يولية عام ١٨٨٢ ٠

فلفى ٢٦ يونية ١٨٧٩ ، تقلد « محمد توفيق » منصب الخديوية فى فترة مظلمة من تاريخ مصر ، بعه أن أقصى أبوه « اسماعيل » عن الحكم بسبب فتحه باب التدخل الأجنبى لبريطانيا وفرنسا فى الشئون المصرية مصراعيه ٠٠ وبذلك هيأ للانجليز الاعداد لخطتهم المبيتة من قبل لاحتلال البلاد ٠

ولما كان الخديوى « توفيق » رجلا مستبدا ضعيف الشخصية فقد كان أول الأعمال التى قام بها عقب توليه السلطة أن انتزع رئاسة الوزارة لنفسه بعد أن دفع « شريف باشا » الى الاستقالة ثم أعقب ذلك باصدار مرسوم \_ فى ٤/٩/٩/٩ \_ باعادة الرقابة الثنائية وتعيين اللورد « كرومر » مفتشال للايرادات ، والمسيو « دى بليتير » رقيبا على الحسابات والدين العمومى .

ولم يترك الحديوى رئاسة الوزارة الا بعد أن أسندها الى الرجل الذي يطمئن اليه وهو « مصطفى رياض » ، وذلك في ٢١/٩/٢١

الذى زاد بدوره من سلطة الرقيبين وهيأ لهما مناخ التدخل في كافه شئون مصر الداخلية ·

## بداية ظهور الحركة العرابية:

وهكذا مهدت الأحداث والمظالم لظهور الحركة العرابية ، وذلك بالاضافة الى ما انتهجته وزارة « رياض » من ممارسة النفرقة في المعاملة بين الضباط المصريين والاتراك والشراكسة وتفضيلهم ومحاباة « عثمان باشا رفقى » \_ وزير الحربية انذاك \_لهم وتقليدهم أعلى المناصب وغير ذلك من الاسسباب السياسية والاقتصاديه والاجتماعية وانعدام العدل والقانون ، الى جانب الاستخفاف بحقوق الشعب .

#### وقفة عابدين:

لقد بلغت الثورة الشعبية \_ والتى عبر عنها أحمد عرابى بمطالب الشعب والجيش فى وقفه عابدين الشهيرة ، والتى سياتى ذكرها تفصيلا فى غير هذا المكان \_ بلغت الثورة الشعبية أوجها ، الأمر الذى نتج عنه سقوط وزارة « رياض باشسا » وتاليف تلك الوزارة التى بادرت الى وضع اللائحة الأساسية أو ( الدسستور ) المصرى .

#### وهل يرضى ذلك دول الاستعمار ١٤:

وهنا بدأت الدولتان فى التحرك ، حين توجه السير ( ادوارد ماليت ) ـ معتمد بريطانيا ـ والمسيو سنكفكس ـ المعتمد الفرنسى الى سراى عابدين ليقدما سويا مذكرة مشتركة من دوليتهما الى شريف باشا ، مؤرخة بتاريخ ٧ يناير ١٨٨٢ وجا، فيها :

كلفتم غير مرة أن تنهوا إلى علم الحديوى وحكومته ارادة

فرنسا وانجلترا وعملها على تأييده للتغلب على الصعوبات المختلفة التي قد تعترض انتظام الشئون العامة في مصر .٠

أن الحكومتين على تمام الاتفاق فى هذا الصدد وأن الحوادث الاخيرة ، وبخاصة الأمر الصادر عن الخديوى باجتماع مجسس النواب قد هيأت الفرصة لزيادة نلت الصعوبات ·

فالمرجو أن تبلغوا الخديوى توفيق باشا بالاشتراك مع السير أدوارد ماليت  $\alpha$  الذى كلف بمشل ما كلفتم به  $\alpha$  بان الحكومتين الفرنسية والبريطانية تعتبران أن تثبيت سمو الخديوى على العرش طبقا لاحكام الفرمانات التى قبلتها الدولتان رسميا هو الضحان الوحيد في الوقت الحاضر والمستقبل لاستتباب النظام ولتقدم وسعادة مصر ورفاهيتها التى يهم انجلترا وفرنسا أمرها  $\alpha$ 

والحكومتان متفقتان اتفاقا وطيدا على بذل جهودهما المستركة لمقاومة كل أسباب المساكل الداخلية والخارجية التى قد تهدد النظام القائم في مصر ، ولا يخامرهما شك في أن الجهر بعزمهما في هذا الصدد سيكون له اثر في اتفا والأخطار التي يمكن أن تستهدف لها حكومة الخديوى ، ومن المحقق أن هذه الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها حكومة الخديوى ستلقى من فرنسا وانجلترا اتحادا وثيقا للتغلب عليها ، وتعتقد الحكمتان أن سمو الخديوى سيجد في هذه التأكيدات الثقة والطمأنينة والقوة التي هو في حاجة اليها لادارة شئون الشعب المصرى والبلاد المصرية .

## محمود سامى البارودي يؤلف الوذادة :

وهكذا ظهرت نية الدولتين الاستعماريتين وكشفتا النقاب ببساطة ووضوح - عن رغبتهما في منع قيام نظام برلماني يجسد ارادة شعب مصر ، في ذات الوقت أشعار الحديوى « توفيق » بأنه مؤيد من قبل الدولتين الكبيرتين في وقوفه طسد الجيش المصرى

والحركة الشعبية والوطنية ، وكان طبيعيا أن يسستقيل شريف باشا في ٢ فبراير ١٨٨٢ ، ووقع الاختيار على محمود سامى البارودى رئيسا للوزارة وكان هذا في حد ذاته انتصارا حاسما للجيش المصرى وأقصاء تاما لسلطة الخديوى ، فقد أصبح « عرابى » وزيرا للحربية وصدر المرسوم الحديوى بالدسستور في ٧ فبراير والذي زاد بدوره من سخط بريطانيا وفرنسا ، وهنا بدات الأولى تدبير مخططاتها العدوانية ضد مصر .

#### لاذا فقد الاستعمار صوابه ؟! :

فى شهر أبريل ١٨٨٢، حدثت مؤامرة الضباط الشراكسة التى هدفت الى اغتيال «عرابى» والتى صدر فيها الحكم العسكرى بنفى ٤٠ ضابطا الى السودان وامتناع الحديوى عن التصديق على الحكم بناء على رأى قنصلى انجلترا وفرنسا، وقد أدى هذا الحادث الى وقوع خلاف بين الوزارة والحسديوى، حيث رأى الوازراء أن الحديوى قد نزل على ارادة قناصل الدول وأهمل رأى الوزراء فقرر مجلس الورزاء دعوة النواب متحديا فى ذلك الحديوى، ومتخسفا الحطوات التى قد يترتب عليها خلع الحديوى اذا ظل متمسكا بموقفه ولقد أشار مسيو «سنفكس» فى برقية له الى وزارة الحارجية ولقد أشار مسيو «سنفكس» فى برقية له الى وزارة الحارجية فى ١٠ مايو ١٨٨٢ عن قاضيها بأنه من الواجب التخلص من أسرة محمد على كلها»

# بولاج الدولتين في مياه الأسكندرية: `

وكانت الانباء قد تواترت في أثناء تفاقم الخلاف بين الخديوى والوزازة من اعتزام انجلترا وفرنسا أرسال أسسطوليهما الى الاسكندرية ، واستغلت الدولتان هذه الخلافات وتذرعتا بحجة حماية رعاياهما من الاخطار التي قد يسستهدفون لها مد والذين

يمثلون أغلبية الجالية الأجنبية (٩٠ ألفا) واتفقتا على أن ترسل كل منهما سنت بوارج الى المياء المصرية ، وذلك على الرغم من انتهاء الحلاف بين الوزارة والحديوى في ١٥ مايو ١٨٨٢ .

وتحولت لغة الدولتين الى التهديد والوعيد على أثر وصلول الأسطولين ، وبدأتا بطلب استقالة وزارة البارودى وخرج «عرابى» من القطر المصرى في بلاغ مشترك نهائى تقدمت به الدولتان الى المكومة المصرية في ٢٥ مايو ١٨٨٢ .

وانه لمن الأمور المشيرة للسمخرية ١٠ أن يوافق الخديوى « توفيق » على مطالب الدولتين في سعادة وغبطة ، في حين رفضت الحمكومة المصرية اجابة هذا البلاغ ، لتعلن حكومة البلارودي استقالتها يوم ٢٦ مايو احتجاجا على هذه المطالب الجائرة ، وعندما تكفهر الأمور ، يقوم الحديوى مضطرا ماعادة ( أحمد عرابي ) الى وزاة الحربية رئيسا للجيش ، ليصبح بذلك المسيطر الأول على مقاليد الأمور في مصر .

ويتضح للمسيو « فريسنية » \_ رئيس وزراء فرنسا \_ أن بريطانيا تبخى الانفراد بالعمل فى مصر لتنفيذ حلمها القـــديم فى احتلال البلاد ، فيدعو الى عقد مؤتمر دولى لبحث ما أسـمى انذاك بالمسألة المصرية ، وهنا لا يجد اللورد « جرانفيل » \_ وزير خارجية بريطانيا \_ مفرا من قبول تلك الدعوة الاجبارية .

وفى السابع من يونيو ٠٠ بينما الاحداث تتدافع فى اتجاه الأزمة الوشيكة ٠٠ وصل « درويش باشا » - المعتمل العثمانى السامى الى مصر ـ سعيا من الحكومة التركية لاعادة الامور الى نصابها فى مصر ولمنع تدخل بريطانيا فى أمورها الداخلية ٠

### لماذا انضم « درویش » الی الخدیوی ۱۶:

وجاء « درویش باشا » الی مصر لیری بعینی رأسه المیاه المصریة

وهى تعج ببوارج الاسطولين البريطاني والفرنسي ، ولكن الجنيهات الذهبية [ التي بلغت خمسون الف] والتي منحها له الخديوي « توفيق » أترت على أرائه وطمست بصيرته ، فانضم الى جانب الحديوي ، ووجه النصح الى « عرابي » بالذهاب الى الاستانة لمقابلة السلطان!

#### مدبحة الاسكندرية:

وسرعان ما تتطور الأحداث بعد ذلك ٠٠ اذ لم يكد يمض على حضور « درويش باشا » الى مصر بضعة أيام ، حتى حدثت مذبحة الاسكندرية ( في ١١ يونية ١٨٨٢ ) ( ١ ) وكانت نذيرا بأخفاق مهمته وعودته إلى الاستانة في ١٩ يولية ١٨٨٢ ٠

ويجدر بالذكر أن تلك المذبحة المشئومة حدثت لأسباب عديدة ليس هنا مجال اثباتها ، وأن كنا نرى أن وجود الاستاطيل البريطانية والفرنسية في مياه الاسكندرية وما نتج عن ذلك تكدس الجاليات الأجنبية في الاسكندرية بالقرب من الاساطيل التماسالحمايتها ، قد ساعد على أثارة مشاعر المصريين ضد الاجانب ، خاصة بعد أن قرر قناصل الدول الاجنبية في الثغر البدء في اقامة قوة دفاع أوربية في الاسكندرية وامدادها بالذخائر والأعتادة من أوروبا استعدادا لحوض غمار الحرب ضد الأهالي والوطنيين ،

ووسط هذا الجو المكفهر والمشاعر المضطربة ، حدثت مذبحة الاسكندرية التى قتل فيها أكثر من خمسين شيخصا أجنبى ومصرى ، والتى أعقبها تدعيم قوات الجيش في الاسكندرية ، حين أرسل اليها

<sup>(</sup>۱) بدأت المدبحة في صورة مشاجرة بين أحد الوطنيين وبين مالطي من سكان الثفر من رعايا الانجليز وانتهت بقتل الوطني ، مما ترتب عليه أصطدام الوطنيين بالاجانب ليسقط الكثير من الجانبين .

« أحمد عرابي الالآي الثاني والرابع بقيادة طلبة باشـا عصمت الذي تولى منذ ذلك الحين قيادة قوات الاسكندرية الدفاعية » •

### الخديوى بعيدا عن شعبه ! :

من عجب أن يقوم الخديو « توفيق » بالتوجه الى الاسكندرية يوم ١٣ يونية أى بعد المذبحة بيومين فحسب ـ ليكون على مقرية من الأساطيل الأجنبية والتماسا لحمايتها ـ ولست أجد خيرا مما كتبه « مسيو فريسنييه » وقتذاك بهذا الخصوص ، يقول :

« • • • كانت رغبة الخديو متجهة منذ وصول الأسسساطيل الانجليزية والفرنسية الى الالتجاء للأسكندرية ليكون على رأس حكومته قريبا من وزرائه ليتسنى له توجيه أفكارهم وملاحظتهم ، ولكن مذبحة الاسكندرية مثلت له فرصة يحقق فيها رغبته ، وقد زعم انه قصد ليها بحجة تدارك الخطر على الرغم من أن النظام والهدو على ال قد عادا الى حالتهما الطبيعية » •

### صورة للنفاق البريطاني:

ظلت البلاد بلا وزارة سه منذ استقالة وزارة البارودى في 77 / ° مما اضطر الخديو الى تأليف حكومة جديدة برئاسة « استماعيل راغب باشك » الذى لم يعرف عنه الولاء للخديو ، وتألفت هنده الوزارة بالفعل في 7 / ° وبقى فيها « عرابى » وزيرا للحربية والبحرية .

وفى ٢٣ / ٦ أنعقد بالآستانة مؤتمر يضمه سفراء الدول العظمى الست ( انجلترا \_ فرنسا \_ المانيا \_ النمسا \_ روسيا \_ ايطاليا ) لبحث المسالة المصرية ، وفى ٢٥ / ٦ تم توقيع ( ميثاق النزاهة ) الذي جاء فيه :

« ٠٠ تتعهد الحكومات التي يوقع مندوبوها على هذا القرار بأنها في كل أتفاق يحدث بشأن تسوية المسألة المصرية ، لاتبحث عن احتلال أي جزء من أرض مصر ولا الحصول على أمتياز خاص بها ولا على نيل أمتياز تجاري لرعاياها لايخول لرعايا الحكومات الأخرى ٠٠ »

ومن الغريب أن انجلترا في ذات الوقت الذي وقعت فيه على هذا الميثاق ، كانت تعد العدة لأحتلال مصر غارقة ـ حتى أذنيها ـ في أتخاذ الأجراءات الحربية لحشد أساطيلها المدرعة للأبحار الى مياه الاسكندرية ، ويجدر بالذكر أنه لم يمض على توقيع « ميثاق النزاهة » هذا أكثر من ستة عشر يوما حتى كانت مدافع الأميرال « بوشامب سيمور » تقصف مدينة الاسكندرية في قسوة ورحشية بالغة !

## الفصل الثاني

### أنظاد بريطانيا على مصر !!

و نتساءل هنا ٠٠ عن الأسباب الحقيقية التي دعت الدولتين : بريطانيا وفرنسا الى ارسال أساطيلهما الى مياه الاسكندرية في هذا الوقت بالذات ٠٠ ونحاول في الوقت ذاته تقديم أجابة موجزة بقدر ما يمكن قبل أن نبدأ التعرض للجانب العسكري ٠٠

### خوف بريطانيا من يقظة مصر:

لم تكن بريطانيا قد نسيت بعد ما قامت به القوات المسلحة المصرية قبل ٤٠ عاما \_ في عهد محمد على \_ من تسجيل انتصارات مدوية اذهلت أوروبا ولفتت الانظار بشدة الى هذه الدولة الفتية التي اقتحمت مسرح الأحداث في آسيا الصليم بجرأة وكفاءة شهد بها الجميع ، لقد ايقنت أوروبا انذاك أن هذه الدولة الفتية \_ مصر \_ يمكن أن تكون ذات تأثير بالغ في مجريات الأمور والسياسة الدولية بأسرها فيما لو أحسن قيادتها وأسلتغلت قواتها المقاتلة لخدمة قضايا الحرية والاستقلال .

ولكن بعد أن أمكن لبريطانيا تحطيم الأسطول المصرى الحديث فى موقعه « نفارين » البحرية فى محاولة لقص أجنحة مصر ، تعاقب على حكم البلاد أبناء محمد على الذين أشاعوا فيها الفساد والأضمحلال وما اتبع ذلك من تفكك فى كافة شئون البلاد ومن ضمنها الحياة النيابية وشئون الدفاع .

لهذا لم يكن غريبا أن بدأت نذر العاصفة تتجمع ـ اعتبارا من عام ١٨٨٢ حينما بدأت الجماهير المصرية تتطلع الى الحرية والاستقلال

وتحقيق نوع من الحياة النيسابية مع الرغبة في زيادة عدد الجيش والعناية بأمره وتقويته ، الى جانب التخلص من نفوذ الأجانب في مصر ذلك النفوذ الذي كان قد تزايد بصورة خطيرة في أعقب عزل « اسماعيل » عن العرش وتعيين مندوبين أحدهما بريطاني والآخر فرنسي لمراقبة الخزانة المصرية المفلسة .

وحقا ٠٠ كانت التركة التي خلفها « اسماعيل » مثقلة ٠٠ فالخزانة خاوية ، ونظام الجيش مضطرب تماما ، وطبقات المجتمع غير مستقرة من جراء ما يعانيه الفقراء من ظلم الحكام ، علاوة على كساد التجارة وسط هذا الخضم المضطرب ٠

#### « كرومر » يكشيف عن مخاوف بلاده:

أن اللورد « كرومر » (١) يكشف عن مخاوف بلاده منذ بداية اليقظة السياسية والعسكرية في مصر ، فيكتب :

« أن اعادة الطاعة التى ورثها المصريون عن آبائهم الأولين كانت قد تغيرت تماما حتى صار من الصعب تهدئة الغليسان الذى فى نفوسهم وحتى أصبحت الحالة عام ١٨٨١ ـ تنذر بوقوع انهيار سريع واصبح من المتوقع قيام ثورة فى البلاد حيث أصبح المصريون فى ذلك الوقت فى مفترق الطرق ، وحان الوقت لأن ينظروا فيما اذا كانوا يصبحون أحسن حالا اذا أشعلوا هذه الثورة لتحقيق ما تعذر عليهم تحقيقه من مطالبهم التى تشتمل على آمان وطنية .

### سليل الفلاحين يتبنى مطالب الشعب والجيش:

يكتب اللورد كرومر :

أن أحمد عرابى المصرى سليل الفلاحين وقائمقام الآلاى الرابع

(۱) في كتاب ( معر المعاصرة )

بالجيش هو الذي سارع الى قيادة هذه الحركة التي بدات بتقديم عريضه المطالب الى « رياض باشا » \_ رئيس الوزراء \_ والتي اتهمت « عثمان رفقي باشا » \_ وزير الحربية \_ بظلم المصريين المستحقين للترفيه ومعاملاتهم كأعداء له ( حتى كأن الله فد أرسله ليصب نقمته عليهم ) ، الى جانب فصلهم من الجيش دون تحقيق قانوني ، وهكذا ختم الشاكون العريضة بالتماس مطلبين : أولهما عزل وزير الحربية ( لعدم صلاحيته لتبوأ مركزه الكبير ) · والثاني : اجراء تحقيق للتثبت من أهلية الذين تمت ترقيتهم واستحقاقهم لها قائلين : « أن مناط الترقية هو الكفاءة والمعرفة · · وكفتنا في هذه الناحية ترجم كثيرا كفة الذين ظفروا بها دوننا » ·

### ونقترب رويدا من الاجابة على التساؤل:

لا زلنا نتابع أقوال اللورد « كرومر » الذي يقول :

ففى ٩/٩/١٨٨١ صدرت الأوامر بنقل آلاى البيادة ( المساة) الثالث من القاهرة الى الاسكندرية ، فأدت هذه الاوامر الى العصيان وسار « عرابى » فى الفين وخمسمائة جندى و ١٨ مدفعا الى ميدان « عابدين » ولجأ الحديوى ـ وكان وقتذاك فى سراى الاسماعيلية ـ التى تبعد ربع ميل عن قصر عابدين ـ الى أفضـل الحلول فى ذلك الظرف العصيب وهو استدعاء السير « أوكلند كولفين » ليقف الى جانبه ـ ذلك الانجليزى الذى يدين فى عمله بالمبدأ القائل ( أن الماء الهادى، لا يوجد الا فى الأعماق) أن روح هذا الانجليزى سمت عالمية فى ساعة الخطر خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى يسمع فيها عن تمرد أو عصيان •

وكانت مهمته واضحة ٠٠ أذ يجب عليـــه أن يخاطر بروحه ويقف الى جانب الخديو فى مأزقه ليضفى عليه شيئا من هذه الروح الانجليزية التى كونت ــ على الزمن ــ عنصره المتسلط المتازة ٠٠

« لقد طلب الخديو مشورتي ، فنصحته بأن يسبق خصومه في العمل ٠٠ وبأن يستدعى الالآيين الموالين له (أى للخديوى) مع من يمكن جمعهم من رجال البوليس المسلحين ويقف على رأس هذه

القوة ثم يقبض على « عرابى » فور حضوره ، ولكن الخديوى أجابنى بأن رجال المدفعية والسوارى ( الفرسان ) مع « عرابى » وقد يطلقون النيران ، و فرددت عليه بأنهم لن يجرؤوا على هذا وأنه يجب عليه امتلاك زمام المبادرة لينجح فى قهر العصاة والا فهو ضائع لا محالة وقد أيدنى « ستون باشا « الأمريكى بحرارة ووصل السير « تشارلز كوكسن » أثناء قدوم الخديو بعربته وعبر هو الآخر عن موافقته على آرائى ثم عاد الى الوكالة البريطانية ليبرق الى لندن بما حدث ،

• • ركبت عربة خلف الخديو وركب الوزراء أيضا • • كما ركب خمسة أو ستة ضباط مصريون في عربة « ستون باشسا » وذهبنا أولا الى معسمكر عابدين حيث خرج الاى الحرس هاتفا بأحر عبارات الولاء للخديو ثم أستأنفنا السمير الى القلعة وهناك رحب بنا آلالاى الموجود بها ترحاب آلاى الحرس ، وكانت الساعة وقتذاك قد بلغت الثالثة والنصف بعد الظهر ، فالمححت على الخديو بالعودة الى القصر مستصحبا آلاى القلعة على ان يرأس همذه القوة بعد ضم آلاى الحرس والبوليس الحربي اليها ، ولكنه سار قدما الى العباسية حيث عرفنا أن « عرابي » قد سمار بآلايه الى عابدين ، فرجعنا الى المدينة ودخل الخديو القصر من أحد أبوابه الخلفية ، فرجعنا الى المدينة ورجوته عدم البقاء فيه والخراج توا الى حيث قفزت من العربة ورجوته عدم البقاء فيه والخراج توا الى

<sup>(</sup>۱) الستشبار البريطاني للمالية المصرية في عهد المخديو ، عين بهدف السيطرة التامة على شئون مصر المالية بحسب أهواء الاحتلال البريطــــاني واغراضه دون مراعاة لصالح البلاد .

الساحة فخرجنا اليها معا وجاء في أثرنا خمسه من الضهاط المصريين و « ستون باشا » وضهابط أو أثنان من الضباط الأوربين •

#### يقول « كولفين »:

« كانت الساحة مكتظة بالجنود المسسطفين حتى اطرافها ليذودوا عنها الجماهير ، ودلف الخديو في شيئ من الثبات منجها الى الضباط في وسط الساحه ٠٠ وكان بعضهم مترجلا والبعض الآخر راكبين ٠٠ فقلت له ( أذا وفد « عرابي » عليك فاطلب منه سيفه وأعط الامر الى من معه بالتفرق والانصراف ، ثم در حول الساحة وكلف كل الاى بالانصراف على حدة ) ٠

#### ووصل « عرابی » على صهوة جواده :

« • • • وهنا تقدم « عرابي » على صهوة جواده • • فأمره الخديو بالترجل ، ففعل وتقدم لتأدية التحية العسكرية ومن خلفه عدد من الضباط وحارس شرع السونكي على طرف بندقيته ، وفي تلك الآونة همسست في أذن الخديو : (هذه لحظتك ) • فأجابني : (نحن بين أربع جدران ) • فقلت له : (تشسيجم ) ولكنه مال على ضابط مصرى ليأخذ رأيه ، وأذابه يكرر عبارته السسابقة قائلا : « ماذا يمكنني عمله ؟ نحن بين أربع جدران ، ولاشك أننا مقتولون،

### الخديو يطلب من عرابي اغماد سيفه:

ثم التفت الخديو الى ( عرابى ) طلب منه أغماد سيفه فأغمده ثم ساله عن معنى حركته • فأجابه « عرابى » بأن الجيش قد جاء الى هذه السياحة باسم الشعب الذى يمثله ، لذا فهو باسم الشعب

المصرى يصر على تحقيق مطالب ثلاثة لن ينصرف بقواته قبل المجابتها •

وهنا نظر الى الخديو قائلا: (هل سيمعت ما يقول؟!) · فنصحته بالعدول عن مناقشة مثل هذه المسمائل مع قائمقامات جيشه ، واقترحت عليه أن يرجع الى القصر ويتركنى لمعالجة الموقف فرضخ لرأيي ٠٠

#### وناقشىت « أحمد عرابى »:

يقول « كولفن » :

وبقيت أناقش « أحمد عرابي » محذرا أياه من خطورة الموقف بالنسبة له ولأعوانه موضحا ضرورة أنصراف الجنود قبل فوات الأوان ٠٠ وبعد ساعة تقريبا ، حضر المستر « تشارلز كوكسسن » ووقف الى جانبى أثناء المناقشة ٠

أما مطالب « عرابی » الثلاثة التی آشار الیها فی حدیته مع الخدیو ، فكانت : ــ أسســقاط وزارة « ریاض » باكملها ، ودعوة البرلمان للانعقاد وأخيرا زيادة عدد الجيش الی ۱۸ ألف جندی .

وبعد انتهاء المناقشة ، أستأنفها « السير تشارلز » مسسح « عرابى » و ( العصاة ) بعض الوقت وأنتهى الأمر بموافقة الخديو على عزل الوزارة بشرط تأجيل المطلبين الباقيين الى ما بعد الرجوع بشأنهما الى الباب العالى ، فوافق « عرابى » على ذلك ·

#### وقامت مشكلة جديدة!:

« غير أنه قامت مشكلة أخرى حول الرجل الذي يرشم لرئاسة الوزارة ، وذلك لأن « عرابي » وأتباعه رفضوا اسما أو اسمين عرضهما الحديو عليهم ، ومع ذلك لم يكد مذا يبدى

استعداده لدعوة «شريف باشه لتأليف الوزارة ، حتى قوبل تصريحه بالهتاف لحياته ، وسهارع «عرابي » وزميلاه الى التماس مقابلة الخديو لتجهدي ولاءهم له ، فأذن بذلك وانصرف الجيش عقب ذلك الى معسكراته في هدوء » .

الى هنا تنتهى « وقفة عابدين » من وجهة نظر الدبلوماسيين البريطانيين : « لورد كرومر » و « أوكلند كولفن » •

#### وقامت قيامة الاستعمار!:

ولكن وعسل الرغم من أن « كولفن » يقول فيما كتبه: أن الجيش فد انصرف من ميدان عابدين في هدوء ، الا أن المطالب التي عرضها « احمد عرابي » هي التي أقضت مضجع بريطانيا العظمي ومعها فرنسا وهكذا وجدت بريطانيا أنه لكي تمنع تلك الانتفاضة الشعبية المدعمة بالجيش وقائده ، فلا سببيل أمامها الا بالاتفاق على مضض به مع فرنسا لارسال أسطوليهما الى مياه الاسكندرية ، وبذلك تظهر « العين الحمراء » لعرابي ورفاقه ممن أسمتهم منذ تلك اللحظة ( العصاة ) ! •

#### « كلفن »: فرصة لالتقاط الأنفاس 1:

ولأسستعير هنا من كلمات « أوكلند كلفن » نوايا بريطانيا التي كان من المستحيل عليه اخفائها في تلك المرحلة التي بدا له فيها نمو وتعاظم القوى الشسسعبية في مصر والتي بدأت تحركها وتساندها قواتها المسلحة وعلى رأسها الزعيم « أحمسه عرابي » الذي بدأ المصريون ينظرون اليه منذ تلك الآونة نظرة ملؤها الرجاء والأمل في مستقبل أفضل بعيدا عن الاستعمار ومخالبه الحادة .

يكتب « كولفن » قائلا :

و ١٠٠ ان رأيي في اللوقف كان يتلخص في أنه أصــــبحت

أمامنا مجرد « عدنة » مؤقتة ، تسمم لنا بالتقاط الأنفساس واستكشاف ما يحيط بنا فى أعقاب ذلك الاتفساق الهش الذى تم بن الخديو وبين « عرابى » ، أما رأيى الشخصى فكان يتركز فى أن التوصل الى تسرية نهائية لن تتحقق الا بالاستناد الى ما يلى :

- تشتيت الجيش المصرى بنقل وحداته الى مناطق نائية ·
  - \_ حمل الأعضاء الأعيان على الاعتدال في مطالبهم ·
- ـ حزم الوزراء في تعاملهم مع الجيش والأعيان على السواء ·

وفى يوم ٢٦/٢٦/١٨٨١ ، يرسل السير « أوكلند كولفن » مذكرة الى حكومته يبدى فيها تخوفه من قيام حركة نيسابية في مصر ، قائلا : أنه إذا ظفر مجلس النواب المصرى بحق التصدويت على الميزانية ، أو بمعنى آخر بحق الرقابة على مالية البلاد ، فان مركز رقابة المدولتين ( انجلترا وفرنسا ) سيضعف كثيرا وأن من واجبه ( أى كولفن ) أن يجعل « شريف باشا » ـ رئيس الوزراء تنذاك ـ يدرك تماما بأن واجبه هو عدم تشعيع أى ( عدوان ) من الوطنيين ( المصرين ) على الادارات الأوروبية ، بل ومقاومة مشل هذا التدخل المصرى اذا وقع ، حيث أن الدولتين لن تقفا جامدتين حيال أى نوع من العدوان ! •

#### السيطرة على قناة السويس ! :

كذلك لا يمكننا اغفسال اطمساع بريطانيا في تلك الحقبة التاريخية في السيطرة على الضفة الشرقية لقناة السويس ، بعد أن تحكم السيطرة على الضفة الغربية لها في مصر ، للدرجة التي اقترح فيها الكولونيل « ماينز تشاجن » ـ سكرتير اللورد اللنبي في فلسطين ـ ضمن رسالة منه الى « لويد جورج » ( عام ١٩١٧ ) ضرورة السيطرة على سسيناء المصرية وضيمها الى فلسطين

حتى تصبح القنساة تجرى « في أرض بريطانية على كلا الجانبين المشرقي والغربي » ، باعتبار أن ذلك يعطى بريطانيا مركزا قويا في منطقة الشرق الأوسط مع وجود اتصال سسهل بين البحرين الأبيض والأحمر ، ولم ينس « تشاجن » أن يؤكد في ختام تقريره الذي أرسله بناء على طلب رئيس الوزارة البريطانية ، على أن هذا الضم من شأنه العمل على احباط أية محاولة مصرية ترمى الى اغلاق قناة السويس في وجه الملاحة البريطانية الى الهند ـ درة التساج البريطاني وأكبر مستعمراتها في الشرق .

# القصل الثالث

# ضرب الاسكندرية ١١ يولية ١٨٨٢

### حالة الدفاع عن مدينة الاسكندرية

أثناء الحملة الفرنسية ( ۱۷۹۸ ) على مصر شيد الفرنسيون الحصون المختلفة على سماحل مدينة الاسمسكندرية لحممايتها من الاعتداءات الخارجية ، وفيما يلى بيانها:

### الخمسون :

#### ١ - حصن \* كوم الدكة »:

وكان قائما الى عهد قريب بجوار محطة السكة الحديد ، وسماه الفرنسيون « حصن كريتان » تخليدا لذكرى المهندس الحربى الفرنسى القائمقام « كريتان » الذى أشرف على بنائه ثم قتل في معركة أبى قير •

### ٢ ـ حصن كوم الناضورة:

ولا يزال باقيا حتى اليوم وقد أطلق عليه الفرنسيون حصن كافاريللى وذلك نسبة الى الجنرال « كافاريللى » الذى كان مشرفا على الأعمال الحربية الهندسية ، وفقد احدى ساقيه قبل حضوره الى مصر ولذلك سماه المصريون « أبو خشبة » •

۲ - حصن لوتورك: وأقيم غربى الحصن السابق على شهاطئ
 البحر ( مكان طابية صالح فيما بعد ) •

#### ٤ ـ حصن كليوباترة:

وكان يقوم على المرتفعات التي يقوم عليها المستشفي الاميري حاليا •

### المسدافع:

علاوة على تلك الحصون ، فقد أقام الفرنسيون أبان الحملة الفرنسية صفوفا من المدافع ( البطاريات ) وذلك في المواقع التالية :

- ١ \_ بطارية رأس التين ( مكان طابية الفنار فيما بعد ) ٠
- ۲ \_ بطاریة شمال رأس التین ( مکان طابیة سرای رأس التین
  فیما بعد)
  - ۳ بطاریة « منهد » ·
  - ٤ \_ بطارية في موقع ( الأطة ) الحالية ٠

### حالة الدفاع عن الأسكندرية في عهد محمد على :

وكان محمد على والى مصر بعد ذلك قد عهد الى « جاليس بك » مهمة القيام بتحصين المدينة ، ويمكن بالرجوع الى وثائق الملازم « نجنت NUGGNT » ( من رجال البحرية البريطانية ) أن نتبين حالة الدفاع عن المدينة في عهد محمد على ـ عام ١٨٤٠ ـ وذلك على النحوالتالى:

| الجمله      | هاوسار | مدافع | الحصين                | ا مسسس ا |
|-------------|--------|-------|-----------------------|----------|
| 17          |        | ٦     | طابية السلسله         | \        |
| ١,٠         | _      | ١.    | طابية قبور اليهود     | ۲        |
| ۹ ا         | ٣      | ٦     | طابية كوم الدنه       | ٣        |
| 17          | ٤      | 14    | طابيه كوم الناظوره    | ٤        |
| 77          | 17     | ۲.    | طابیه فایتبای         | ٥        |
| 11          | ١      | ١.    | طابيه الاطه           | ٦        |
| 75          | ١٧     | ٤٦    | طابيه راس التين       | ٧        |
| ٤٣          | ١.     | 77    | طابیه فنار راس        | ٨        |
|             |        |       | التين                 |          |
| 14          | ٣      | 10    | طابية صالح أغا        | ٩        |
| ۲.          |        | ٣٠    | طابية أم فبيبـــة     | ٧٠       |
| 18          | ٣      | ٧٠    | طابية القمرية         | 11       |
| 1.          | -      | ١.    | طابية الملاحة القديمة | 14       |
| 48          |        | ٣٤    | طابية الملاحة الجديدة | 14       |
| 1.4         | ٣      | ١٠    | طابية الدخيلية        | ١٤       |
| 11          | ٣      | ٨     | طابيةجزيرةالعجمي      | ١٥       |
|             |        |       | (المرابط)             |          |
| ٧٠          |        | ٧٠    | طو ابى دائرة السور    | 17       |
| <b>77.9</b> | ०१     | 74.   | الجملية               |          |

### حسن باشا الاسكندرائي يدعم طوابي الاسكندرية

وبعسد عام ١٨٤٠ ، أزداد عدد تلك الحصدون والطسوابي الساحلية كما يتبين لنا من ألاطلاع على القائمة المؤرخة في عسام ١٨٤٨ والتي قام بوضعها « حسن باشسا الاسسكندراني » ناظر (وزير) البحرية المصرية ، والتي أيدها « اسماعيل سرهنك » (١)

<sup>(</sup> ١ ) اسماعيل باشا سرهنك : ( حقائق الاخبار عن دول البحاد ) - ج٢ ص ٢٥٩ بعدها

فى كتابه ، حقائق الاخبار عن دول البحار ، لتصبح على النحو التالى :

| الحملة | هاو نات  | مدافع | الحصن                  | مسلسل    |
|--------|----------|-------|------------------------|----------|
| ٦٢     | ٦,       | ٧٥    | طابية الفناد           | ١        |
| 1      | ~        | *     | طابية الفنار الصغيرة   | ۲        |
| ۷۳     | ١.       | ٦1    | طابية التراب           | ۳        |
| ٣٣     | 17       | 14    | لاستبالية الجديدة      | <b>ξ</b> |
| 40     | _        | 40    | الاستبالية القديمة     | ٥        |
| 7.5    | v        | γ۵    | الاطلسة                | 1        |
| 17     | \ \      | ١.    | الرج المظلفسسو         | ٧        |
| 11     | ٦ '      | ٦     | ظهر منزل الفرنسيس (١)  | ٨        |
| ۸ .    | _        | ۸     | المحمسة (٢)            | 3        |
|        | -        | 4     | مسلة فرعسون (٣)        | 1.       |
| 1.     | _        | 1.    | قبوراليهودالفديمة (٤)  | 11       |
| ۲.     | _        | ۲.    | قبور اليهودالجديدة (٥) | 14       |
| 19     | 1        | 1/    | برج السلسلة ( السان )  | 14       |
| 7      | <b>–</b> | ٦     | باب شرقی               | 18       |
| 11     | 1        | 1.    | اكرم الناضحورة ا       | 10       |

<sup>(</sup>۱) كانت تقع على البحر خلف قنصلية فرنسا القديمة ( محل مبدان سسعد زغلول حاليا ) ، ودمرتها نيران الاسطول البريطائي يوم ۱۱ يوليه ۱۸۸۲ الانساء ضرب الاسكندرية •

 <sup>(</sup>۲) كانت قائمة على شاطىء البحر شرقى الطابية السابقة عند نهاية شارع البورصة القديمة حاليا •

<sup>(</sup>٣) قرب مسلة فرعون بجوار محطة الرمل الحالبة •

<sup>(</sup>٤) طابية قبور اليهود القديمة • كانت محل المستشفى الاميرى حاليا •

<sup>(</sup>٥) طابية قبور اليهود الجديدة ـ كانت بين شارع يوسف عز الدين وراس السلة •

| الجملة | ا هاونات | مدافع | الحصن           | مسلسل |
|--------|----------|-------|-----------------|-------|
| ř      |          | ۲     | الدخيلة         | 17    |
| 77     | ۲        | ۲.    | انسسلمية        | 17    |
| 159    | ٩        | ξ,    | المكس           | 1.6   |
| 1.     | 1        | ٩     | القمرية         | 19    |
| ٦.     |          | 07    | ام قبيبــة      | ۲.    |
| 10     | ,        | 18    | اللاحة القديمة  | ۲۱    |
| 40     | 1        | 48    | الملاحة الجديدة | 41    |
| 14     | -        | 14    | قلنة صالح اغسا  | 44    |
| ٨      | -        | ٨     | باب سسسدرة      | 4.6   |
| 11     | ۲        | 4     | كوم الدكسسة     | 40    |
| 1 444  | 79       | 717   | الحملة          |       |

### « على باشا مبادك » يصف حالة الدفاع عن الاسكندرية :

ويصسف ، على باشسا مبسارك » حالة الدفاع عن مدينة الاسكندرية بعد هذه الفترة ، فيقول في خططه ( ج٢ ـ ص ٢٠ ) :

« ۱۰۰ وقد اشتغل ابراهيم باشا بمجرد استيلائه بامور مهمة في الاسكندرية وغيرها ذات منافع عمومية من ضمنها تكميل طوابي الاسكندرية واستحكاماتها على الوجه الذي أسست في عهد والده وشحنها بالعسكر اوالاسلحة والآلات ، ومر بالساحل من اسكندرية الى رشيد ثم الى دمياط واستكشفه بنفسه ، ثم أمر في ثغر اسكندرية بانشاء ٥٠ شلوبة طوبجيسة كل واحدة تحمل مدفعين لحفظ البوغازات والملاحات ١٠٠ وكان مما وجه همه اليه معاس الأول ، زيادة تتميم الاستحكامات والطوابي والقلاع طبق ما رسمه رئيس هندسة الاستحكامات « جاليس بك » ، فأقام معظم حصونها وأضاف اليها بعضا من الحصون رأى أهميتها فادخلها في النقط المهمة ، ومن ذلك قلعة مقابر اليهود وقلعة « أبي قير »

و « العجمى » ، مع انشاء مبان ملحقة بتلك القلاع للوازمها فأنشأ في قلعة « مقابر اليهود » جبخانة ( ذخيرة ) جسيمة تسع ٩٠٠ قنطارا منالبارود وعمل في قلعة « أبي قير » مخبزا وطواحين تدار بالهواء وأسبتالية لمرضى العساكر المقيمين بهذه القلعة وما جاورها من القلاع ، فكانت العساكر المقيمة في تلك الجهات لا تحتاج لشئ يأتي من الخارج ،وبني ورشة للطوبجية في وسط المدينة في شرقى « كوم الناظورة » طولها مائتي متر ومثلها عرضا تشتمل على جميع محلات النجارة والحداد والبرادة والسبك وغيرها كالمخازن ، وجلب لها جميع آلات التشغيل والعمل والمعلمين فصلات من أحسن ما يعمل من هذا القبيل ، وعمل بها عدة بطاريات يعمر بها كثير من ألبت السواحل وغيرها ، ثم أبطل سعيد باشا كل ذلك وأمر ببيع أرضها للاهالي فبنيت المنازل وغير ذلك محلها ٠٠ »

#### ادخال المدفعية ذات الششيخنة:

وتم بعد ذلك \_ فى عهد الحديوى اسماعيل \_ تعزيز حصون المدينة بالمدافع أحدث طرازا ، حيث كانت المدافع السابق تركيبها بدون (ششيخنة ) \_ فكان من اللازم التفكير فى اعادة تسليح هذه الطوابى والحصون بمدافع مششيخنة لضمان سلامتها من الغارات الاجنبية .

### شراء ٢٠٠ مدفع من طراز (ارمسترونج) من بريطانيا:

وهكذا تم \_ بين عامى ١٨٦٩ \_ ١٨٧٣ \_ شراء ٢٠٠ مدفع من طراز « أرمسترونج » البريطانى « عيار ٧ بوصة « زنة ٧ طن » وعيار ٨ بوصة وزن ١٩طن وعيار ١٠ بوصة وزن ١٨ رطلا \_ وكانت هذه المدافع يتم تعميرها من الأمام \_ كما تم استيراد ٤ مدافع عيار ٤٠ رطلا من الطراز نفسه ولكنها تعمر من الخلف، وقد تم نصب هذه المدافع الأربعة ، علاوة على ٤٦ تعمر من الخلف، وقد تم نصب هذه المدافع الأربعة ، علاوة على ٤٦

مدفعا عاديا فى طوابى الاسكندرية بينما نصبت باقى المدافع ( من طراز أرمسترونج ) فى بقية الحصون بالسواحل المصرية حتى ( بور سعيد )

### الخصــون :

حين نلقى نظرة على ساحل الاسكندرية فانه يسترعى انتباهنا للوهلة الأولى أنه يمثل سهلا منبسطا ليس به هضاب أو جبال عدا بعض التلال الصناعية ولهذا السبب نفسه فأنه لايصللح لاقامة القلاع الحصينة عليه •

### حصن أم قبيبة:

وكان حصن (أم قبيبة) هو الحصن الوحيد المقام على مرتفع من الأرض بينما كانت حصون الاسكندرية عام ١٨٨٢ هى ذات الحصون التي كانت موجودة فى عهد محمد على (١٨٤٠) مع فارق بسيط \_ وهو أنه عندما تم تسليحها بمدافع الأرمسترونج ، رفع ساترها وزاد سمكها وفتح فيها (كوات) \_ طاقات \_ جديدة تناسب مع هذا التسليح الحديث ولكن جميع المدافع كانت موضوعة فى العراء دون ساتر للرأس و علاوة على وجودها فى أراض سهلية منخفضة مما يعرضها لأشد الأضرار بسبب تأثير الشظايا للاسطول المعادى وعلى الاخص بالنسبة لمدافع (السربند) \_ الرشاشات المنصوبة على ساريات السفن والتى بواسطتها يمكن اسكات مدافع هذه الحصون بقتل أطقمها وبغير حاجة الى اتلاف المدافع ذاتها .

### حصن قایتبای:

وكان هو الحصن الوحيد الذى يمكننا اسستثناؤه من هذه الحالة حيث كان فى طبقته السفلى المسقوفة مدفعية مستورة بطبقته العليا ولكن حوائطه لم تكن متينة بحيث تصمد لمدفعية الأسطول

البريطانى الثقيلة مما أدى الى حدوث الكثير من الحسائر بين أطقم المدافع أثناء المعركة .

#### دهليز الى الموت:

ولقد دفع هذا الوضع القائد الأمريكي (جودريتش) (١) الى أن يقول في تقريره - ص ٤٨ - : « أن هذه الحرب (يقصيد بين الاسطول البريطاني والحصون المصرية ) لم تكن الا دهليزا يؤدى الى مهاوى الموت السحيقة « •

### المواقع نصبت لتكون هدفا للضرب:

وقد كان في كل الحصون ـ دون استثناء حمبان عديدة مرتفعة عن ستاثرها تستخدم كمستودعات للقنابل وثكنات ومخاذن ومخاذن الخ وكانت هذه المبانى المرتفعة بهذه الكيفية كأنها نصببت لتكون هدفا مباشرا لا تخطئه نيران مدافع الأسطول • كما كانت مستودعات البارود على الاخص غير مصونة الصيانة «الاخفاء» الكافي ولعل أكبر ما يؤيد ذلك انفجار مستودعى الذخيرة في طابيتي (الأطة) و (الدخيلة) خلال المعركة يوم ١٨٨٢/٧/١١٠

### حلف المدافع غير المششخنة والهاونات من الحساب:

وبنظرة موضوعية \_ وقبل أن نصل الى يوم القتال الفعلى \_ يوم ١١ يولية ١٨٨٢ \_ بين الاسطول البريطانى والحصون المصرية \_ يجدر بنا أن نحذف من احتمالاتنا جميع المدافع غير المشسحنة والهاونات لعمدم جدواها وقدم أطرزتها ( ترجع معظمها الى عام ١٨٤٠) \_ وقصر مرماها وعدم امكان تدقيق التصسويب بها كما لم تكن لمقذوفاتها قصوة الاختراق المطلوبة لاختسراق

<sup>(</sup>۱) كان هذا القائد موجودا على ظهر السفينة الادريكية ، لاتكاستر ) النساء ضرب الاسكندرية يوم ۱۸۸۲/۷/۱۱ وشاهد وعاين الحمون المصرية بعد الفرب عكما تتبع تحركت الجيش البريطاني حتى التل الكبير وقدم بذلك تقريرا لحكومته م

مدرعات ( بوارج ) الاسطول البريطانى حيث كانت القذيفة تخرج من المدفع منخفضة السرعة ولذلك لا تحدث أى ضرر لحصم قوى لدولة كانت ملكة البحار في ذاك الوقت •

### والدليل: سفينة بريطانية تصاب بس ٦٠ قنبلة مصرية:

ولا يمكننى أن أقدم برهانا على صحة هذا القول أسطع مما وقع لسفينة الفيادة البريطانية (الكسسندرا) • فقسد أصيبت هذه السفينة بستين طلقة من القذائف المصرية (وهذا يدل بلا شك على دقة التصويب والبسالة)، ولكن نظرا لضعف التسليح وما سبق ذكره كانت النتيجسة قتل جندى واحد وجرح ثلاته من الجنود البريطانيين، ويمكننا أن نتخيل النتيجة لو أن هذه المدافع كانت احدث طرازا وأبعد مدى •

### المدافع العتيقة ينقلب بعضها أثناء الضرب:

ومن ناحية أخرى كانت عجلات هذه المدافع في حالة سيئة فبعضها كان يتحطم عند انطلاق القذائف والبعض الآخر كان ينقلب من فوقها المدافع عند رجوعها للخلف أثر الاطلاق ، كما يجب أن نحذف أيضا من اعتبارنا المدافع ( الأرمسترونج ) الاربعة التي كانت تعمر من الخلف لصغر عيارها بحيث لم يكن في امكانها التأثير على الاطلاق في المدرعات البريطانية ،

### قوة الجيش المصرى قبيل ضرب الاسكندرية

<sup>(</sup>۱) الجيش المصرى في يوم ۱۲ سبتمبر ۱۸۸۲ - القائمةام عبد الرحمن ذكى - مستخرج من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - المجلد الرابع - العدد الثانى - مايو ۱۹۹۲ .

٤ فبراير ١٨٨٢ ـ واستولى العرابيون على الحكم زادى آلايات المشاة آلايين لتكون ثمانية أى فرفتين ، كما زادوا المدفعية البرية آلايا لتكون لواء ٠

### الموقف بعد اندلاع القتال مع الانجليز:

وبعد وقوع الحرب مع الانجليز ، قرر المجلس العرفى ـ يوم ١٢ أغسطس ١٨٨٢ ـ جمع ٢٥٠٠ نفر من خفراء البلد لتجنيدهم وقد نفذ ذلك أيضا ٠٠ وفى يوم ٣ سبتمبر ١٨٨٢ ، قررت نظارة الجهادية جمع ١٥٠٠ نفر آخرين ، فبلغت القوة المستجدة بذلك .٠٠٠٠ الف نفر ، لتصبح القوة كالآتى :

٠٠٠ره٤ قوة الجيش قبيل يوم ١ يولية ١٨٨٢ ٠

۲۰۰ر۲۵ تقرر جمعهم فی جلسة يوم ۱ يولية ۱۸۸۲

٢٥٠٠٠٠ تقرر جمعهم بقرار من المجلس العرفى فى جلسة ١٨٨٢/٨/١٢

١٥٥٠٠٠ تقرر جمعهم من نظارة بقرار الجهادية في٣/٩/٣

١١٠٠٠٠ الجملة (١)

ر١) كانت معظم قوان الآيات الفرسان التي استدعيت عقب الحرب مع الانجليز
 تفتق الى الجياد م

### برقية وكيل الجهادية تؤكد تلك الأرقام:

وأنه لكى نتثبت من صحة تلك الأرقام التى أوردناها ، نسوق للقارى و فيما يل صورة برقية ارسلها « يعقوب سامى » وكيل نظارة الجهادية بمصر آنذاك ـ الى اللواء ه على باشا الروبى » قائد فرقة مربوط ـ ذكر فيها أن عدد هذا الجيش قد زادا على المائة ألف وفيما يل نص البرقية :

« صورة تلغراف من وكيل الجهادية بمصر الى قائد «مريوط» بتاريخ ٧ سبتمبر ١٨٨٢ الى سعادة قومندان « مريوط » على الروبي باشا :

الایخفی علی سعادتکم عدم وجود العبی الکبابید (البلاطی) بالمخسازن حالة ما کانت القوة أحد عشر ألف نفر ، وفی الزمن القریب بلغت قواتنا المصریة بعنایة الله الملك المعین زیادة عن المائة الف ٠٠ فیا أخی أعذرونی نظرا لبرودة « مربوط » التی نعرفها نحن وخلافنا • وقد جمعنا كافة الأحرمة الموجودة بسوق المغاربة بمصر • فبكل اجتهاد حصلنا علی ١٩٠٠ حرام ، وهاهی مرسلین صباح باكر لادارة « كفر الدوار » ـ یتعین من طرف سعادتكم من عبار المنادم هم من هناك • افندم •

#### حامية الاسكندرية

### قبيل مدبحة الاسكندرية:

كانت حامية الاسكندرية البرية مؤلفة من الألايين المساة (البيادة) الخامس والسادس، ٥ جى بيادة و ٦ جى بيادة كما كان يطلق عليهما آنذاك، وهما الآلايان اللذان يتألف منهما اللواء الثالث المساة تحت قيادة اللواء « خورشيد باشا طاهر » ، وكانت كل قوات المدفعية والقوات البرية موضوعة تحت قيادة الفريق « اسماعيل باشا كامل » •

#### بعد مدبحة الاسكندرية :

وبعد حدوث مذبحة الاسسكندرية وما جرى من حضور ويعقوب باشا سامى ٤ ـ وكيل نظارة الجهادية ـ وعدوم الاساطيل الفرنسية والبريطانية الى مياه الاسسكندرية ـ كتب الى نضارة الجهادية لتعزيز هذه الحامية ، وفعلا تم تعزيزها علاوة على القوات التي أتينا عليها بارسال كتيبة مشاة ( ٢ جي بيادة ) والكتيبة ( ٤ جي بيادة ) بقيادة اللواء و طلبة باشا عصمت » • ومنذ ذلك الحين أصبحت جميع القوات المصرية في الاسسكندرية من مدفعية ( طوبجية ) ومشاة ( بيادة ) تحت قيادة و طلبة باشا عصمت » بعد أن تنحي الفريق و اسماعيل باشما كامل » عن القيادة تحت ستار المرض •

وهكذا نقترب الى تقرير بيان جميع القوات المصرية التى كانت في الاسكندرية صبيحة يوم ١١ يولية ١٨٨٢ ــ وهو يوم المعركة التي تسببت نتائجها في الاحتلال البريطاني لمصر •

#### الالآى الثاني بيادة ( مشاة ) :

القائد: أميرلاى خليل بك كامل ا

وكيل القائد : القائمام أحمد بك هفت

يكباشي ( قائد ) الأورطة ( الكتيبة ) الأولى : محمد عارف

بكباشي الأورطة الثانية : محمه فودة

بكباشي الاورطة الثالثة : محروس شلش ٠

#### الالأي الرابع الشياة:

القائد: أمرلاي عيد يك حمد

وكيل القائد : القائمقام فودة بك حسين

بكباشى الأورطة الأولى: أحمد عبد الرحمن بكباشى الأورطة الثانية: رزق حجازى بكباشى الأورطة الثالثة: حسن عاصم مجموع القوة من ضباط وجنود ١٨٨٥

#### الالآي الخامس الشياة:

القائد: أميرلاى مصطفى بك عبد الرحيم وكيل القائد: القائمقام فرج بك عبد العال بكباشى الأورطة الأولى: يوسف السيد بكباشى الأورطة الثائية: عبد الرحمن سليم بكباشى الأورطة الثالثة: سليمان تعليب

#### الالآي السادس الشاة:

القائد: أميرلاي سليمان بك سامي وكيل القائد: القائمقام على بك عيسى بكباشي الأورطة الاولى: على رمزى بكباشي الأورطة الثانية: فرج يوسف بكباشي الاورطة الثالثة: أحمد راغب مجموع القوة من ضباط وجنود ١٨٩١

وهكذا يممكن أن نخلص من ذلك الى أن مجمدوع القواهد المصرية من المشاة ( البيادة ) التي كانت في الاسكندرية يوم المعركة

۱۱ يولية ۱۸۸۲ ـ كان يبلغ تعدادها ۷٤٦٣ بين ضابط وضابط صف وجندى على النحو التفصيلي الذي أوردناه •

### قوات مدفعية السواحل:

کانت قوات المدفعیة الساحلیة التی اشترکت فی المعرکة بالاسکندریة تتألف من الکتیبة الاولی مدفعیة سواحل ( ۱ برنجی طوبجیة سواحل ) تحت قیادة الأمیرلای اسماعیل بك صبری فی حین وضعت الکتیبة الأولی تحت قیادة البکباشی عبد العال أبو العلا والثانیة تحت قیادة البکباشی سیف النصر والثالثة تحت قیادة البکباشی محمد شیرمی بمجموع القوات التی بلغت ۱۷٦۲ ضابط وصف ضابط وجندی •

### قوات الفرسان :

خصصت الأورطتان من السوارى ( الخيالة ) من الالآى سوارى تحت قيادة البكباشى محمد منيب ، وبلغت الأورطتان من الضباط وضباط الصف والجنود ٢٦٢ رجلا ، وبذلك تكون جملة القوات المصرية النظامية التى اشتركت فى معركة ضرب الاسكندرية يوم ١١ يولية ١٨٨٢ من مشاة ( بيادة ) ومدفعية ( طوبجية ) وفرسان ( سوارى ) وطوبجية سواحل ( ٩٣٨٧ ضابط وضابط صف وجندى •

### توزيع الطوابي المصرية الساحلية:

كانت الحصون والطوابى المصرية القائمة على طول شـــاطىء الأسكندرية تنقسم الى ٣ مناطق بالنسبة لتعرضها لضرب الأسطول البريطانى وذلك على النحو التالى :

#### المنطقة الاولى:

وهى الواقعة شرقى المدينة وليس بها غير حصن (السلسلة) الذى لم يشترك في القتال لعدم استكمال استعداداته قبل المعركة، وأن كان قد قام باطلاق بعض الطلقات غير المؤثرة خلال القتال على السفن البريطانية التى كانت تهاجم طابية «قايتباى» •

#### المنطقة الثانية:

وهى المنطقة الواقعة شهالى المهدينة وكان بها حصهون « قايتباى » و « الهلالية » و الأطة و « الاستبالية » و »ورأس التين» و « الفنار » •

#### النطقة الثالثة:

وهى المنطقة الواقعة غربى المدينة وكان بها الحصون « صالح أغا » و « البرج رقم ١٥ » و « أم قبيبة » و « العجمى » و «المرابط» وكان حصن « العجمى » لم يستكمل انشاؤه بعد .

| 711     | 77.2    | . ^^     | 6             | 0             | 7,       | 14              | ٠<br>ح           | <  | 77        | ١٧                    | 4.6     | **             | •            | 0            |              |                    | i                      |                         |
|---------|---------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------|------------------|----|-----------|-----------------------|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| ٠.      | ٦,      | į        | <u>٠</u>      | ı             | 4        | 1               | م                | ٦  | 0         | 0                     | 0       | 1              | ~            | _            |              | (1)                |                        |                         |
| 779     | 77      |          | 7.            | 0             | <u>ر</u> | ~               | 7                | ۲> | イン        |                       | <br>    |                | <b>1</b> >   | ~            |              | £7                 | æ.                     | ( يوم المعركة )         |
| ٤٩      | ٦.4     | •        | ار            |               | м        |                 |                  | مر | و.        | ~                     | 0       | ,              | >            | -<           |              | المجموع            |                        |                         |
| re      |         |          | _             |               |          |                 |                  | i  | _         |                       | ı       |                | 4            | ı            |              | ِ تعمر من<br>الطلف |                        | التلافاء ١١ يوليو ٢٨٨٣  |
| >       |         | <b>F</b> | مد            |               |          |                 |                  |    | _         |                       | _       |                | _            | 1            | ا بوطور<br>ا |                    | . ندنا                 | الطرفاء                 |
| 7       | 7 0     | •        | _             |               | ı        |                 |                  | •• | ~         |                       | 4       |                | ٦            |              | ٩ بوصة       | ا لامام            | مدافع أرمسترونج مششخنة | الصرية يو               |
| 5       |         |          | ~€            |               | ~        |                 |                  |    | -4        |                       |         |                | ~            | -            | < بوصة       | تعمر من الامام     | مدافع ار               | حالة الطوابي الصرية يوم |
| 4       | -       | •        | 1             |               | ı        |                 |                  | 1  | t         | -4                    | ı       |                | 1            | ı            | ۲ برع        |                    |                        | <b>F</b>                |
| الجِيلة | المرابط | الدينية  | الكسى معه معا | المرية ميه وي | 1 4 4    | ين رقع ١٥٠٠ و٠٠ | ا الله الله الله |    | راس النين | الاستبالية الاستبالية | - IV 15 | مايية الملالية | فلعة قايتباي | طاية السلسلة |              |                    |                        |                         |

### ثانيا: الجانب البريطاني:

وفيما يلى نلقى نظرة فاحصة على الجانب الآخر ـ وأعنى به القوات البريطانية المهاجمة التى قامت بالهجوم على الاسكندرية وضربها يوم ١١ يولية ١٨٨٢ ، ذلك الهجوم الذى كان بداية للاحتلال البريطاني لمصر والذى استمر نيفا وسبعين سلمنة حتى تحررت منه البلاد بعد قيام ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢ وتوقيع اتفاقية الجلاء في ٢٤/١٠/١٥٥١ ، وبطبيعة الحال فان القوات البريطانية المهاجمة تركزت في قطع الاسملول المدرعة والتي اعتبرت آنذاك الحدث القطع البحرية من حيث التسليح والتدريع وشدة البأس والتدريد والتدريد و التدريد و التدريد

#### المدرعات الثقيلة:

كان الاسطول البريطانى يوم ١١ يولية ١٨٨٢ مشكلا من ثمان بوارج مدرعة ثقيلة تحت قيادة الاميرال « بوشامب سيمور » وذلك على النحو التالى :

- ـ البارجة ( الكسندرا )
- البارجة ( انفلكسيبل )
  - س البارجة (سلطان)
  - ــ البارجة ( سوبرب )
    - ـ البارجة (تمرير)
  - \_ البارجة ( انفسيبل )
  - ــ البارجة (مونارك )
  - ــ البارجة ( بنلوب )

### سفن المدفعية:

- ـ ( بشرن )
- \_ ( كندور )

( بیکون ) ( سیجنت ) ــ ( دیکوی )

ويدحص الله عند المقارنة بين الاستسلحة المتضادة لكل من الجانبين البريطاني والمصرى ، سنقوم بحدف واستبعاد مدافع الاسطول البريطاني التي يقل عيارها عن عيسار مدافع الطوابي ( الحصون ) المصرية كذا مدافع السفن الصغيرة الخسسة ( سفن المدفعية ) وذلك في مقابل المدافع العتيقة والهاونات المصرية التي استبعادتها من حساب الطوابي المصرية ، وأعتقد أن هذا الاستبعاد يعد في صالح قطع الاسطول البريطاني .

### الاسطول البريطاني في مواجهة الحصون المعرية:

### القسم الاول ويطلق عليه « الاسطول الخارجي »

وكان مؤلفا من المدرعات الخمس ( الكسندرا - أنفلكسيبل - سلطان -سوبرب - تمرير ) •

وكان هذا القسم تحت قيادة الكابتن « هنت جرب » قائد المدرعة ( سلطان ) وكلف بالوقوف خارج الميناء في عرض البحر لمهاجمة حصون المنطقة الثانية المصرية التي سبق الاشارة اليها .

### أما القسم الثاني ويسمى بالاسطول الداخلي

فقد تألف من المدرعات الثلاث (أنفسيبل بالميوب بالمورك) تحت قيادة القائد الأعلى الاميرال « بوشامب سيمور » نفسه ، وكانت مهمته الوقوف في الجزء المتقدم من الميناء وبها حصون المنطقة المجرية الثالثة ، وبناء على ذلك انتقال الاميرال «سيمور » ليلة المعركة الى المدرعة أنفسيبل لقيادة المعركة منها ،

### أما مهمة السفن الخمس الأصغر حجما

( سفن المدفعية ) وهي غير مدرعة ، فقد كلفت بالوقوف خارج

مرمى الضرب للمدافع المصرية الى أن تحين الفرصة المناسبة التى تسمح لها بالاشتراك في مهاجمة حصون المنطقة الثالثية ، وذلك بالنظر الى قصر عمق غاطس تلك السفن الحسية .

وقد تلخصت الخطة العامة للاميرال « بوشامب سسيمور » والتى عرضها على قادته ليلة المعركة فى أن تقوم جميع البوارج المدرعة المشتركة فى القتال بعد اعطاء الاشارة لها ، بتصسويب نيران مدافعها الثقيلة سويا وعلى حصن واحد حتى يتم تدميره تدميرا تاما ، وبعد ذلك – وليس قبله – تصوب مدافعها اللهام العمل وهكذا

### الفارق بين حرب الحركة وحرب الثبات:

اننا عند القيام بمقارنة القوى المتضادة – البريطانية والمصرية – قبيل المعركة التى سرعان ما نشبت فى صباح يوم ١١ يوليه كما سسنرى بعد قليل ، فانه لا بد من الاشسارة الى عامل عسكرى هام وحاسم من شأنه التأثير بشسدة على مواقف أحد الطرفين ونعنى به عامل الثبات الذى فرض نفسه على بطاريات المدفعية السماحلية المصرية الملتصقة بالارض، وهو بنفسه العامل الذى وقف الى جانب القوات البريطانية التى كانت فى موقف يسمح لها بحرية الحركة والمناورة والانتقال من موقع الى موقع حسبما يقتضيه الموقف القتالى ، أن هذا الفارق وحدة كان كفيلا فى كافة الظروف بترجيح كفة الجانب البريطانى المهاجم الذى سرعان ما بدأ بعد المعركة يتبجح بهذا النصر المؤزر الذى احرزه على بطاريات المدفسية الساحلية المصرية الثابتة والتى كانت مدافعها من طرز قديمة وبالية من حيث قصر المدى أو قوة القذيفة ذاتها ،

كذلك كانت مدافع « الأرمسترونج » المصرية الحديثة الى حد

ما والتى زودت بها بعض الطوابى مؤخرا وقبل القتال مباشرة ، تنقص آلات التنشين (آلات تقدير المسافة) عدا آلة واحدة كانت فى مدرسة المدفعية بالعباسية فى (البوليجون) واستحضرت ليلة الم يولية وسلمت الى سيف النصر بك قائد طابية الفنار ويتضح من ذلك بطبيعة الحال تعذر العمل على التصويب الدقيق بدون وجود هذه الألات التكميلية ،

### « جود ريتش »: تفوق نوعي لصالحنا:

ويذكر القائد البريطانى جود ريتش سابعد القتسال سان المسابات كانت دون شك فى صالح البريطانيين وبخاصسة من حيث تفوق عيسارات المدافع البريطسانية على المدافع المصرية ذات العيار الأقل ، بالاضافة الى التفوق النوعى بالنسبة لرجال المدفعية الانجليز والمدربين على أرقى المستويات الأوربية ، من حيث العمل على مدافع « الأرمسترونج » الحديثة ذات الششيخنة والتي تعمر من الفوهة .

### النسبة بين قوة الحصون المصرية وقوة الاسطول البريطاني :

كذلك كانت النسبة بين قوة البوارج المدرعة البريطانية التى هاجمت الطوابى والحصون المصرية صباح يوم ١١ يولية ١٨٨٢ لصالح القوات البريطانية تماما وذلك بسبب ما ذكرناه من حشك كافة البسوارج المدرعة المتحركة للضرب على هدف ثابت واحد لايمكنه تغيير مكانه أو المناورة بأية حال ، ويبين لنا الجدول التالى هذه النسبة بالأرقام:

قوة حصن « قايتباى » بالنسبة للاسطول البريطسانى الذى هاجمه عاجمه عند الله ع

قوة حصن « الأطة » بالنسبة للاستطول البريطاني الذي هاجمه ٥ : ٣٣ وقة حصن « رأس التين » بالنسبة للاستطول البريطاني الذي هاجمه توة حصن « الفنار » بالنسبة للاستطول البريطاني الذي قوة حصن « الفنار » بالنسبة للاستطول البريطاني الذي هاجمه ٤ : ٣٦ وماجمه ٤ : ٣٦ ماجمه ماجمه ماجمه ماجمه ٥ : ١٦ ماجمه

ويبين الجدول التالى التسلح التفصيل للبوارج البريطانية التي اشتركت في ضرب الاسكندرية ـ ١١١ يولية ١٨٨٢

|        | 1      | 1               |      |       |          |      |            |
|--------|--------|-----------------|------|-------|----------|------|------------|
|        |        | البوارج المدرعة |      |       |          |      |            |
|        | بوصة   | بوصة ا          | بوصة | بوصةً | بوصه     | بوصة |            |
|        | (1) 17 | 17              | ١٠.  | ٩     | ٨        | ٧    |            |
| 17     |        | ۲               | 1.   |       |          |      | الكسندرا   |
| ٤      | ٤      | ,               | ł    |       |          |      | أنفلكسىيبل |
| 17     |        |                 | ٨    | ٤     |          |      | سسلطان     |
| 17     |        | ٤               | 17   |       |          |      | سو بر ب    |
| ۸      |        | •               | ٤    | ĺ     |          |      | تمسرير     |
| ۹<br>۷ |        |                 |      | ١.    | <u> </u> |      | أنفنسيبل   |
|        |        | ٤               |      | ٢     |          | ١    | مو نارك    |
| ٨      |        |                 |      |       |          |      | بنلوب      |
| ٧٧     | l Ł    | 1.              | ۸۳ ا | 17    | ٨        | ١    | الجملة     |

(۱) يبلغ وزن المدفع من عيار ١٦ بوصة ٨٠ طنا ، وقديفته تؤن ١٧٠٠ رطلا او مايوازي ٧٦٥ كيلوا جراما •

وفيما يلى نستعرض « البطاّقات الشميخصية » للبوارج البريطانية المدرعة التي قامت بالهجوم على الاسكندرية في صباح ١٨٨٠ ٠

### البارجة المدرعة (أنفلسكيبل):

تم صناعتها قبل ٦ سنوات فی عام ۱۸۷٦ وتعسد من أهم وأقوی قطع اسطول البریطانی المسلح ، غاطسها تحت الماء ١٧٧٦ مترا وجمیع اجزاءها مدرعه سه تعتوی عی ١٣٥ حجرة س برجاها معززان بمدنعین قطر کل منهما ١٦ بوصة ( وزن المدفع ٨٠ صنا ) سمنیان علی خط منحرف الزاویة بحیث یمکن اطلاقهما مرة واحدة باحکام او کل واحد منهما علی انفراد سقوة الطاقم ٣٤٩ رجلا ساحمولة ٤٠٠ در ۱۲ طن ٠

### البارجة المدرعة (مونارك):

صنعت فى عام ١٨٦٨ ـ فى وسطها برجان فى كل منهما مدفعان من عيار ١٢ بوصة (وزن المدفع ٢٥ طنا) ـ فى مقدمتها بطاريه مؤلفه من مدفعين عيار ٩ بوصه (وزن ١٢ طنا) في مؤخرها مدفع قطر ٧ بوصات (وزنه ٥١٥ طن) ـ الطاقم ٥١٥ رجمللا ـ الحمولة الكلية ٨٣٣٠ طنا ٠

### البارجة المدرعة (تمرير):

#### البارجة المدرعة ( الكسئدرا ) :

صنعت عام ١٨٦٩ ـ مدرعة قوية ذات بطارية من طبقتين العليا بستة مدافع من عيار ٩ بوصة ( وزن ١٢ طنا ) - السفلى معززة بأربعة مدافع مرتكزة في طاقات تنطلق منها ـ الطاقم ٤٥٠ رجلا - الحمولة الكلية ٢٠١٠ طنا ٠

#### البارجة المدرعة ( سوبرب ) :

صنعت عام ١٨٧٥ ـ في وسطها بطارية مؤلفة من ١٢ مدفعا من عيار ١٠ بوصة (وزن المدفع ١٨ طنا) ـ بها ٣ مدافع من عيار ٢ بوصة (وزن ٧ أطنان) ـ منها اثنان يطلقان آليا ، اما النالث فيدار وينقل ويطلق من طاقة يرتكز عليها ـ الطاقم ٦٢٠ رجلا ـ الحمولة الكلية ٩٠٠٠ طنا ٠

#### البارجة المدرعة ( بنيلوب ):

صنعت عام ۱۸٦٧ – في وسطها بطارية مؤلفة من ٨ مدافع ( من عيار ٨ بوصات ) – يرتكز كل اربعة مدافع منها على طرف من طرفيها ـ علاوة على ٣ مدافع من عيار ٤٠ ليبرة ( زنة ٣٥ طنا ) الطاقم ٣٣٣ رجلا ـ الحمولة الكلية ٤٤٧٠ طنا ٠

#### سفن المدفعية (غير المدرعة):

#### - السفينة ( كوندور ) :

بها ۳ مدافع ( منها واحد زنة ۷ طن ــ ۲ عيار ٦٤ ليبرة ) ــ الطاقم ١٠٠ رجل ــ الحمولة الكلية ٧٨٠ طنا ٠

#### - السفينة (بيترن):

بها ۳ مدافع ( زنة الاول ۷ طن ـ و ۲ من طراز أرمسترونج ٤٠ ليبرة ) - الطاقم ٨٠ رجل ـ الحمولة الكلية ٥٠٥ طنا ٠

#### - السفينة (بيكون):

بها ٤ مدافع - الطاقم ٧٥ رجلا - الحمولة الكلية ٤٣٠ طنا ٠

#### - السفينة ( ديكوى ) :

بها ٤ مدافع - الطاقم ٥٩ رجلا - الحمولة الكلية ٥٥٤ طنا ٠

مقارئة بين مدفعية الحصون المصرية ومدقعيه الاسطول المجويفيانى ميم أا يوليم ١٨٥ ا

|            |                      |                                      | reo                          | 7/1                 | **     |                        |                    | ¥ <b>,</b>                             | 1070                   |            |
|------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|
|            |                      |                                      |                              |                     | - ·    | =                      | >                  | <u></u>                                | 77.                    |            |
| ,1 W       |                      |                                      | ÷                            |                     |        | 7                      | 7                  | 7.                                     | ۲0.                    |            |
|            | ÷                    | ź                                    | >                            |                     | ۲۸     |                        | Ś                  | 7 >.                                   | 37.5                   |            |
|            | ه                    | 7                                    | 14.7                         | 1.>                 | <br>   | عر                     |                    | <br>                                   | 294                    |            |
|            | >                    | م                                    | .a.<br>b.,                   | ۸۰۰                 | >      | >                      | ,æ                 | 7.                                     | Ør.                    |            |
| <b>⊢</b> { | <                    | Υ.                                   | 7                            | 7.                  | **     | <                      | <                  | ×                                      | R                      |            |
| (IT W      | وزن الدفع<br>بالبوصة | وژن الدفع وژن الدفع<br>بالبوصة بالطن | جملة العيار<br>بالبوصة       | جهلة الوزن<br>مالطن | والناء | عيار المدفع<br>بالبوصة | وژن الدفع<br>بالطن | رزن الدفع جهاة الميار<br>بالطن بالبوصة | جملة الوزن<br>بالاطنان | A G. P. A. |
|            | ç                    | يفية الحصو                           | مدفعية الحصون المرية الدافعة | رافعة               | ţ      | 1                      | لعية الاسطول       | مدفعية الاسطول البريطانى الهاجعة       | لهاجمة                 |            |

## البحث عن ذريعة للحرب

شرع الاميرال « بوشامب سيمور » اعتبارا من أول يولية عام ١٨٨٢ ـ يتلمس الاسباب والذرائع التي تدعوه لبله القتال وتحطيم تلك الروح المصرية الجديدة المتطلعة الى الحرية والاستقلال والتي مثلها الزعيم أحمد عرابي ٠ (١) .

#### وفي هذا يكتب اللورد « كرومر » فيما بعد :

« ٠٠ كان صبر بريطانيا - حكومة وشعبا ـ قد نفذ تماما ٠٠ فطوال عام ونصف كان كل انسان يرى أن شيئا ما يجب عمله بسرعة للقضاء على عرابى باشا » ٠

ففى يوم ٥ يوليه أنعقب مجلس الوزراء المصرى الذى حمل فيه عرابى باشا حملة شعواء على سلطان تركيا وأصدر أوامره الى جميع ضباط الجيش بالكف عن الاتصال بدرويش باشا ، وقبل ذلك وفى يوم ٣ يوليه ٠٠ كان اللورد الستر ( الأميرال بوشامب سيمور ) قد كلف بالعمل على وقف أعمال التحصينات المصرية ٠ فان عليه تدميرها وأسكات البطاريات اذا أطلقت النيران لقد أبلغ هذا الاتفاق الى فرنسا ودعيناها الى الاشتراك فى

<sup>(</sup>۱) يذكر بعض المؤرخين أن الاميرال (( سيمود » كن لديه سببا شخصيا يدفعه الى الاسراع في البد: بالقتال بقدر ما يمكن • ذلك ان اسطول بحر المانش كان قد تلقى الاوامر بالاقلاع الى البحر المتوسط للانضمام الى اسطول « سيمود » للمماوئة في ضرب الاسكندرية ، ولما كان الاميرال « دويل » - قائد اسطول المانش - أدقى رتبة من « سيمود » ، فقد خشى الاخير من اشتراكه معه وبذلك تؤول اليه القيادة المامة للاساطيل وينسب اليه ( شرف ) الانتصاد المرتقب •

العمل كما أبلغت بقية دول أوروبا به • وفي ٥ يوليه صرح المسيو « فريسينية » للورد « ليونز » بان حكومته لاتستطيع اصحدا. تعليماتها الى الاميرال « كونراد » للاشتراك مع الاسطول البريطاني في وقف اقامة البطاريات ونصب المدافع بالقوة المسلحة لانها تعتبر هذا الاجراء عملا عدائيا لمصر وهو ما لا تسستطيع الحكومة الفرنسية الاقدام عليه بغير مخالفة الدستور الفرنسي الذي يحرم القيام بالحرب بغير موافقة البرلمان •

## يقول اللورد « كرومر »:

« • • ولما كان الرأى العام البريطاني والحكومة البريطانية قد اتفقت وجهة نظرهما قبل ذلك على الكف عن الخطط السياسية التي تشبه نسيج العنكبوت ، والتي كانت تقف دائما عقبة في طريق اى عمل مثمر ومكنت عرابي باشا من تحدى أوربا ، فان الفرصة قد سنحت لنا من تلقاء نفسها للقضاء عليه • • ففي تاريخ سابق هو ٢٣ يونية ١٨٨٢ ، وصل الى علم الاميرالية البريطانية بأن بطاريات السواحل المصرية يتم تجهيزها في الاسكندرية تركيا ) قد أمر بوقف هذه الاعمال فنفذ المصريون أوامره لبعض الوقت فقط ثم استأنفوا تجهيزها بعد شهر واحد ، الى جانب العمل على حشد حامية الاسكندرية وقيام عرابي باشا بتحريض العمل على حشد حامية الاسكندرية وقيام عرابي باشا بتحريض زملائه على اثارة شعور الجماهير انتهى ما كتبه كروم •

# وثائق الكتاب الأزرق البريطاني لعام ١٨٨٢ تثبت فيسة العسدوان والتحرش من الجانب البريطاني

وليسمح لى القارىء - دون أن أتدخل بالتعليق الا فيما ندر - أن أورد فيما يلى بعض ما أثبتته الوثائق الرسمية التى اصدرتها

الحكومة البريطانية في كتابها الأزرق لعسام ١٨٨٢ والتي تثبت بحلاء الغدر البريطاني الذي تمثل في العمل بكل السبل للتحرش بالمصريين وضرب أحمد عرابي مثل الاتجاه المصرى الجديد نحو الحرية والتخلص من النفوذ الاجنبي •

#### « سيمور »: الاساطيل في فغ عرابي!:

ففى الأول من يوليه حوحسب الخطة المتفق عليها مع الأميرالية البريطانية والحكومة ، بدأ الاميرال « بوشامب سيمور » فى تنفيذ « التمثيلية » التى يمكن تشبيهها بقصة الذئب والحمل من أجل البحث عن الذريعة المناسبة للتدخل واحتلال الاسكندرية

وهكذا أرسل الاميرال « سيمور » في يوم ١١ يوليه ١٨٨٢ البرقية التالية الى الأميرالية البريطانية من الأسكندرية ، ويقول فيها :

« لقد شوهدت مراكب مشحونة بالمواد المفرقعة على مسافة قريبة من الجسر ( يقصد قناة السويس ) وفي هذا الموقع معسكر كبير للبه و ومعسكر الزقازيق تلقى أوامره بحشد ٣٠ ألف رجل مزودين بالفئوس والاجولة ( مما يعنى أن النية معقودة على سلمقناة السويس ) وتلقت الاهالى تعليمات بالتزود بالاسلحة ، وفي الاسكندرية وحصونها ما يربو على عشرة آلاف جندى ، وحركة الامداد بالعساكر الاحتياطية تدور باستمرار ، ويقول « عرابي » أن النبي يزوره كل ليلة ، ويأمل ان تقع الاساطيل المتحدة في فنح ينصبه وذلك بأن يغرق مراكب محملة بالاحجار في القناة » .

## الاميرالية البريطانية : دمروا الحصون ! :

وتأتيه اجابة الأميرالية البريطانية والتي يمكن معرفة فحواها

من البرقية الصــادرة من مجلس الأميرالية البريطانية الى الأميرال «سيمور» والمؤرخة في ٣ يوليه ١٨٨٢ • وتقول فيها:

« امنعوا كل محاولة يراد بها غلق مدخل البوغاز الموصل للميناء (قناة السويس) ، واذا بوشر اعادة العمل في الحصون أو نصبت فيها مدافع جديدة فاخبروا قائدها الحربي بأن لديكم أوامر بالحيلولة دون ذلك ، واذا لم يوقف العملل في الحال ، فدمروا الحصون وأسكتوا المدافع اذا أطلقت النيران ، وذلك بعد أن تعطوا الأهالي والسيفن التجارية أو الحربية الأجنبية المهلة الكافية » .

#### « سيمور »: مهلة للأوروبيين للهجرة!:

ويعاود الأميرال « سيمور » في اليوم التالى - ٤ يوليه - ارسال برقة جديدة الى الامرالية يقول فيها :

« نصب مدفعان جــديدان في قصر (قلعة قايتباى) في الليلة الماضية كما قوى حائطه المواجه للبحر أيضا ، ويفضــل القنصل الجنرال أن أوجل توجيه الأنذار الى صباح يوم الخميس لكي يجد الأوربيين فرصة للهجرة من القاهرة ٠٠ ولم يحدث أي تغيير في الواجهات المشرفة على البحــر ٠ وطلب منى الأميرال الفرنسي معلومات فوردت له الأجابة من القيائد الحربي وس «عرابي» الذين أرسلا ألأميرال المصرى ليؤكد أنه ليس هنـاك أية فكرة بعمل سد ما في مدخل القناة » ٠

## انستحاب الأسطول الفرنسي:

وفى يوم الخامس من يولية ١٨٨٢ ، أخبر موسسيو « فريسنييه » رئيس مجلس وزراء فرنسا لورد « ليونز » - سفير انجلترا فى باريس - الذى أبلغ بدوره لورد « جرانفيل » أنه قد وردت اليه فى الصباح برقية من الأميرال « كونراد » - قائد الاسطول بمياه الأسهرية - عن التعليمات التى تلقاها الأميرال « سيمور » من اجل النياب التى نسبت للحكومة المصرية

وقيل عنها أنها موجهة ضد الأسطولين الفرنسى بوالبريطانى ، ثم قال الوزير الفرنسى للسفير البريطانى أنه قد جمع مجلس الوزراء لبحث المسألة فقرر أن الحكومة الفرنسية لاتستطيع أن تعطى تعليمات للأميرال « كونراد » بأن ينضم للأميرال « سيمور » الما وجه الأخير أنذارا نهائيا للمصريين فيما يختص بتحصيناتهم وأن يتراجع اذا صمم الأميرال البريطانى « سيمور » على القتال •

وهذا أصبحت بريطانيا - بعد انسحاب الأسطول الفرنسى من مياه الأسسكندرية - مطلقة اليدين أمام مصر ، وهو ما كانت بريطانيا - في واقع الأمر - ترنو اليه من قبل لغزو مصر والقضاء على « أحمد عرابي » •

## « سيمور »: لم يوضع أى مدفع جديد :

وفى السادس من يولية ١٨٩٢ ، يكتب « سيمور » من جديد الى الأميرالية البريطانية برقية يقول فيها ٠

« لقد أكد لى القائد العسمكرى ردا على مذكرتى المؤرخة بتاريخ اليوم بأنه لم يوضع أى مدفع جديد فى الحصون المصرية ولم ينجز عمل ما ، وصادق « درويش باشا » على صحة ذلك ، ولم تحدث أية اشارة تدل على القيام بأعمال جديدة من بعد ظهر أمس ٠٠ ويجوز أن ذلك أنما كان أمتثالا لأمر السلطان ، ولسوف لا أتردد فى الضرب أذا واصلوا هذه الأعمال ٠ وقد تلقى الأميرال الفرنسى ألأوامر من حكومته بالتراجمع همو وبوارجمه اذ بد العدوان » ١٠

#### قناصل الدول الكبرى يناشدون « سيمور » :

وفى السابع من يولية ١٨٨٢ ، كان واضحا تماما لقناصل الدول الكبرى بالأسكندرية أن الأسطول البريطاني ما أتى الى ميا الأسكندرية الا لكى يدمرها ويحتل مصر ، وبخاصــــة بعد أذ تسرب اليها ومنها بعض المعلومات التى تؤكد نية بريطانيا االعظمي في ضرب مصر والقضاء على نفوذ « احمد عرابي » والقوة العسكرية المصرية الجديدة ،

وهكادا أرسل قناصل الدول الاجنبية بالاسكندرية هدذه المذكرة الجماعية التى وقعوها رسميا وجاء فيها :

« • • • ان وفرة مصالح رعايانا الكثيرة العدد بالاسكندرية الآن والذين لهم أملاك دنيرة جدا ضطرنا الى أن نستعلم من جنابكم عما اذا دنيم تعتبرون أجابة الحكومه المصرية الخاصة بالتحصينات مرضية • و و نحن برى انه في مقدوريا أن نحصل على تأكيدات منها ترضيكم الرضاء التام أذا كان لم يزل يتراى للم أن الاجابه المذكورة غيير وافية ، وسنكون شاكرين غاية الشكر أذا عرفتمونا أن هذه المسألة قد سويتوأنتهت ، أما اذا كان الأمر على غير ذلك فأفيدونا عمن نعتمه عليه في ترحيل رعايانا ، وعلى أيه حال لا يمكن أن يتم ضرب الاسكندرية بدون أن يجر ذلك أخطارا جمة على المسيحيين والأهالي معا ، ولا بدون تدمير ما لا يحصى من أملاك الاوروبيين • وسنستقبل بمزيد السرور تكرمكم برفع هذه المذكرة الى حكومتكم قبل أن تنفيذ أوامرها التي صدرت بشأن هذه المسألة » •

#### « سيمور » هدفي هو عرابي فقط !! :

ولا يجد الاميرال « سيمور » مهرا من الاعتراف لهؤلاء القناصل بهدفه الحقيقى وهدف حكومته ، فيكتب من على ظهر سفينة القيادة السالة الى قناصل الدول الاجنبية يرد فيها على مخاوفهم التى أبلغوها له فيذات اليوم ، يقول فيها :

#### ســادتـــى

اتشرف بابلاغكم بوصول مذكرتكم الاجماعية التي بعثتم بها الى اليوم تسالونني فيها عمآ أذا كنت مرتاحا من أجابة القائد العسكرى المصرى على خطابى الذي أرسلته اليه بالامس ٠٠ وأنى أشكركم كثيرا على ما عرضتموه على بشأن الحصول من القائد العسكرى المصرى على أجابة مرضية أذا كنت أرغب في تأكيدات منه أوفى من الاولى ، كما أرجو أن تقبلوا وافر شكرى على الاقتراح الذي تلطفتم بتقديمه الى ، فاذا كان نفوذكم لدى القائد العسكرى المصرى يمكن أن يحمله على التصرف باخلاص ويحول دون استمراره في أعمال التحصينات ، فانكم بذلك تصيبون الهدف المقصود لأن التأكيدات

المكتوبة مهما تكن عباراتها فهى قليلة القيمة بالنسبة للمصالح التي اوئتمنت عليها •

يلزمنى أن أوكد لكم أنى لا أنوى ولا قلت مطلقا أننى أقصد أن أضرب الاسكندرية • فأن اعمالى الحربية اذا أمست ضرورية فستوجه الى الحصون ولا آرى سببا للخوف من وقوع تلف يصيب الأملاك الخصوصية التى أنتم فى وجل من أجلها •

وسأبلغ حكومة جلالة الملكة الملاحظة التى لفتم نظرى اليها فى الفقرة الأخيرة من خطابكم ويجب أن أحرص مع التدقيق على نص بلاغى الذى أرسلته الى القائد الحربى المصرى .

وعلى اية حال فسيعطى أنذار نهائى مدتة ٢٤ ساعة فقط ٠٠وأتشرف بأبلاغكم تحياتى ٠٠،

## كارترايت: ترحيل الرعايا الأنجليز:

ويرسىل المستر كارترايت من ظهر البارجة هيلكن الراسية في مياه الاسكندرية برقية الى وزير الخارجية البريطانية في نفسس اليوم ـ ٩ يوليو ١٨٨٢٠ يقول له فيها :

#### ٠٠ سيدى اللورد

اتشرف بأخباركم أنه أتصل بالأميرال سيمور أن مدفعين جديدين قد نصبا صباح اليوم بحصن السلسلة القائم تجاه الميناء الجديدة •

والايستطيع الأميرال أن يلزم الصمت حيال هذا العمل العدوانى (!!) فقرر أن يطلق النار عند شروق يوم الثلاثاء الجارى • ولقد أخطرت فى هذا المساء القناصل الجنرالية (العسامة) والخديو ودرويش باشا ، وساعمل الترتيبات اللازمة لترحيل الرعايا الانجليز على البواخر فى هذا المساء أو صباح غسه •

وفى ذات اليوم ـ ٩ يوليه ١٨٨٢ ـ وجه قنصل انجلترا في مصر برقية الى رعايا الأنجليز للتوجه الى السيفن البريطانية الراسية بمياه الأسكندرية جاء فيها :

الى قناصل الدول:

أتشرف بأخباركم أنه من المرغوب فيه أعلان كافة الأشخاص التابعين لحكومتكم بأن يكونوا في البواخر الراسية في الميناء خلال ٢٤ ساعة تمر من تاريخ هذا الاعلان ٠

#### قنصل بريطانيا: فطع العلاقات مع مصر:

وفى صباح يوم ١٠ يوليه ١٨٨٢ ، كانت الأحداث تتدافلع فى انجاه الحرب بعد ان عام الاميرال « بوشدامب سديمور » بتعليمات حدومته فى لندن باعداد ساحة القتال وتنفيذ التمثيلية بدعه ٠ يرسدل قنصل بريطانيا فى مصر برقية عاجله الى « درويش باشا » ـ مندوب السلطان العثماني فى مصر يقول له فيها :

« ٠٠ الى صاحب السعادة درويش باشا:

بناء على بلاغ الأميرال « بوشامب سيمور » الذى وجهسه الى قائد الاسكندرية الحربى فى صباح هذا اليوم أرانى - بصسفتى وكيل قنصل جنرال حلومه صاحبه الجلالة الملكة \_ مضطر الى أن أخلى وكالة جلالتها بالأسكندرية وأن أقطع \_ مؤقتا - العسلاقات التى كانت الى الآن بينى وبين نظارة الخارجية المصرية ، ثم أخبركم باننى مكلف بأن أعلن سعادتكم بالضرورة الماسة لكفالة سسلامة سعو المنديو فى كل الظراوف وأن حكومة جسلالة الملكة تأمل من سعادتكم أن تشملوا وقاية سسموه وأسرته بكل أنواع الاحتياطات التى تستدعيها الاحوال بأستعمال نفوذكم المستمد من نيابتكم عن جلالة السلطان ، وأنكم لتعلمون أن سموه لا ينكص أمام الاخطار البحسيمة التى يعرض لها موقفه الحالى بسبب تحمله أوفر نصيب ما تفرضه عليه الواجبات ، فحكومة صاحبة الجسلالة البريطانية كلفتنى بأن أعلم دولتكم بأن عليكم \_ بحسب رأيها \_ مسئولية وقاية سموه من كل خطر ودرء الاخطار التى يمكسن أن تحيط بسموه فى أثناء هذه الحوادث ،

#### هل بدا صبر «سيمور » ينغذ ؟!:

فى يوم ٧ يولية ١٨٨٢ ، بدأ صبر الأميرال « سيمور » فى النفاذ ٠٠ نراه يرسل البرقية التالية من ظهر البارجة ، أنفنسيبل » الى القائد الحربى المصرى يقول فيها :

« أتشرف بأبلاغكم أنى علمت عن طريق رسمى أن مدفعين جديدين قد نصبا أمس ٧/٦ فى خطوط الدفاع المشرفة على البحر وأن بعض استعدادات حربية على وشك الانجاز فى مواجهة الأسكندرية الشمالية الغرض منها تهديد الأسسطول الذى تحت قيادتى فيجب على والحالة كذلك أن أعلنكم أن لم تأمروا بالاقلاع عن هذه الأعمال أو تكونوا قد أمرتم بالاقلاع عنها ، يكون من واجبى ضرب الحصون الجارى فيها البناء .

وأتشرف بأن أكون في خدمتكم ، •

## القائد المصرى : أثق في شريف عواطفكم !

ويرد اللوء « طلبة باشا عصمت » - القائد الحربى المحرى لمدينة الأسكندرية - على برقية الأميرال المتعطش الى الحرب ردا يحاول فيه تفويت غرضه ، يقول له فيها :

الأسكندرية في ٧ يولية :

عزيزى الأميرال الانجليزى :

أتشرف بأن أخبركم بوصول خطابكم المؤرخ في ٧ يولية والذى تذكرون فيه أنه أتصل بكم تركيب مدفعين وأن أعصالا أخرى على وشك أن تقام على شاطىء البحر ، فردا على ذلك أريد أن أوكد لكم أن الأخبار المذكورة عارية عن الصحة وأن هالمنا الأخبار مثل خبر التهديد بسد مدخل البوغاز الذى أتصلل بكم وتحققتم من كذبه •

هذا وأنى لواثق من شريف عواطفكم المتشبعة بروح الانسانية وأرجو قبول احتراماتي .

الأمضاء طلبة عصمت لواء ماند القوة بعد ٤٨ ساعة ، وفي يوم ١٨٨٢/٧/٩ يرسبه الأميرال و بوضامب سيمور » البرقية التالية الى الأميرالية البريطانية والتي يكشف فيها فيها عن عزمه على تنفيذ المخطط المعد من قبل ويقول فيها :

« ايماء الى برقيتى المؤرخة فى ١٨٨٢/٧/٤ أقول أنه ليس هناك أدنى ريب فيما يتعلق بالتسليح ، وأنى سأخطر قناصل الدول الاجنبية غدا عند شروق الشمس وأشرع فى الضرب بعد 37 ساعة أن لم تسلم الى الحصدون القائمة على البوغاذ والتى تشرف على مدخل الميناء » •

## اجابة متزنة من درويش باشا:

وفى نفس التاريخ \_ العاشر من يولية \_ يرسل « درويش باشا » \_ نائب السلطان بمصر \_ برقية متزنة الى القنصل البريطاني بمصر ردا على برقيته السابقة ، يقول له :

عزيزى نائب القنصل البريطاني:

تسلمت خطابكم المؤرخ في ١٠ الجارى والذى شرفتمونى بارساله الى ويمكننى أن أوكد لكم أنى بذلت غاية جهدى فى القيام بالمهمة التى تفضل جلالة السلطان وعهد بها الى ٠ ولقد عز على أن أدرك السبب الذى من أجله أنساق الأسطول البريطانى فجأة منسنة أمس الى ابداء هذه النيات العدائية بعد أن لبث مدة طويلة ملقية مراسبه فى ميناء الأسكندرية لم يظهر فيها الا ميولا سلمية ٠

أن العلائق الودية بين السلطنة العثمانية وبريطانيا العظمى مازالت باقية ، وحيث أن مصر هي احدى ولايات السلطنة فكان في استطاعة جناب الأميرال أن يعرض أولا وجوه شـــكايته التي أستوجبت التدابير التي اتخدها بطريقة ودية ، وكان في استطاعته مراجعتها والنظر في وســيلة لملافاة الشر ، ومتى ظهر مرتكبوا

الأعمال التى أوجبت الشكوى يكن فى الأسستطاعة انزال العقاب بهم ـ ويبدو لى أننا لو تصرفنا بهذه الطريقة لكان الامر قد آل الى توطيد العلائق الودية بين المملكتين عوضا عن الأنسياق فى تيار العدوان •

ولقد اتاحت الفرصة لسعادة (راغب باشا) ولوكيل نظارة البحرية أن يـؤكد لكم وللأميرال أنـه لم يخطر ببال الحكومة المصرية أن تعمل أى عمل يكدر صفو هذه العلائق الحسم

ومن المهم البحث عمن تقصع عليه المسئولية اذا كان جواب تصريحات حكومة مشبعة بروح المحبة وحسن النية قد قدمت كل الوعود والتأكيدات الضرورية هو القيامباعمال عدوانية لا تسمستند الى المسادىء التى تسود العلائق بين دولتين متحابتين أما التنبيه الذى وجهتموه الى أن أكفل بكل ما لدى من الوسائل سهلامة الخديو ، فيجب أن ألفت أنظاركم أنه ليس من الصواب ايجاد تعييز بين شخصية الخديو توفيق باشا السامية وحكومته ، وأنه لمن الطبيعى جدا أن سموه ما زال يعنى بسلامة وهناء البلاد التى محكمها أكثر مما يعنى بسلامة شخصة ،

## سيمور « يقدم انداره » النهائي :

أخيرا ٠٠ يبلغ الأميرال سير « بوشامب سيمور « الانـذار النهائي الذي كان يتحرق شـوقا الى تقديمه لبدء المذبحـة المروعة الاتي سرعان مابدأت بعـد قليـل ، ففي يوم ١٠ يوليو ١٨٨٢ ، أرسـل الأميرال البريطامي الأنذار التالى الذي وجهه الى « قائد الأسكندرية الحربي وجاء فيه ٠

من ظهر البارجة «انفنسيبل» بالاسكندرية في ١٨٨٢/٧/١٠ صاحب السعادة :

اتشرف بأخبار سسعادتكم أنه نظرا لحدوث اسستعدادات حربية آخذة في الأزدياد منذ يوم أمس في حصون ( السلسلة ) و ( فاروس ) سالت ) ، وهذه الأسستعدادات

موجهة بالطبع الى الأسلطول السدى تعت قيادتى ، فقد عقدت العزم على ان انفذ غدا - ١١ الجارى - عند شروق الشمس العمل الهنى أعربت لكم عنه فى خطابى المؤرخ يسوم ٦ الجارى أن لم تسلموا لى حلال قبل هذه الساعة البطارية المنصوبة على برزخ (ميناء) رأس التين وعلى شط ميناء الأسلكندرية الجنوبى لمنع التسليح بها •

ولى الشرف أن أكون خادمكم المخلص

#### القنعسل البريطاني: أخلاء القنصلية:

وفى يوم العساشر من يوليه ١٨٨٢ ، يوجسه القنصل البريطانى برفية عاجلة الى « راغب باشا » ـ رئيس وزراء مصر ـ من ظهر البارجة « تنجور » يقول فيها •

#### ٠٠ سيدى العزيز:

بناء على البلاغ الذى قدمه الأميرال السير « بوشسامب سيمور » فى هذا الصباح الى القائد التحربى بالأسسكندرية أرانى مضطرا الى أن أخلى قنصللية صلحبة الجلالة البريطانية وأن اقطع منذ الان العلاقات التى كانت بين سلعادتكم وبين شخصى بصفتى وكيل وقنصل جنرال بالنيابة عن جلالتها فى مصر •

ولى الشرف أن أكون في خدمتكم ٠

#### رئيس وزراء مصر يقابل الأميرال « سيمود » :

عند وصول هذه الرسالة الى « راغب باشا » توجه برفقسة « عبد الرحمن بك رشدى » ــ ناظر المالية و « تيجران بك » ــ سكرتير مجلس « النظار ــ الى البارجة » أنفنسيبل » حيث دارت مناقشــة طويلة مع الأميرال « ســيمور » كان من نتيجتها أن الأخير عدل عن انذاره لينحصر في أنزال المدافع التي في الحصون

المشرفة على البحر ، على أن يقوم بهذه العمسلية الجنود المصريون تحت أشراف الضباط الأنجليز .

وهكذا غادر « راغب باشه » ورفيقاه البارجة بعد أن وعه بأرسه الأجابة في المساء ، وتوجهوا في الحال الى قصر « رأس التين » وعرضوا الأمر على الخديو و » درويش باشها » مندوب السلطاني العثماني •

#### الخديو يدعو الى جلسة غير عادية:

وهنا طلب الحديو « توفيق » عقد جلسه « غير عادية » لفحص الموقف وتمحيصة (١) وكانت الجلسهة حامية ودارت المنافشات الحادة جدا والتي سادت فيها الآراء المتضاربة الى حد بعيد .

#### « درويش باشباً » : مقاومة الحصون : أ

يقول « أحمد باشا شفيق » في مذكراته :

ان درویش باشسا قد توجسه الی طابیة الفنار مسم محمد باور من ضباط الحرس الحدیو لاختیارها وأختبار المدافع المنصوبة فیها ، وقرر بعد ثد آنه بصفته من ضباط المدفعیة یقرر أن الحصون والمدافع التی بها لاتستطیع مطلقا أن تقاوم المدرعات البریطانیة ، وقال أیضسا آنه لو کان واتقا من أن مصر تسسسطیع المقاومة لتولی بنفسه قیادة جیشسها ، ولذلك نصسح « عرابی باشا » بقبول طلبات الأمیرال « سیمور » •

<sup>(</sup>۱) حقر هذه الجلسة كل من العشريو « توفيق » والشير «درويش» « باشا » ـ قدرى بك سكرتية ـ أحمد أسعد عضو الوفد العثمـــانى ـ اسماعيل باشا رئيس النظاد ـ احمد باشا راشد نظر الداخلية ـ عبد الرحمن بك رشدى ناظر المالية ـ أحمد باشا عرابى ناظر الجهادية والبحرية ـ على باشا ابراهيم ناظر الحقائية ـ سليمان اباظة باشا ناظر المعارف ـ محمـود باشا الفلكى ناظر الاشغال ـ حسن باشا الشريعى ناظر الاوقاف ـ لطيف باشا من نظاد البحرية السابقين ـ حافظ باشا من نظاد المالية السابقين =

اما « مرعشلى » باشا \_ مدير التحصينات العام السابق \_ والذي حضر هذا الاجتماع الحافل ، فقد كان له رأى آخر في موضوع الأندار البريطاني ، ولنستمع اليه ليعطينا صورة للحدث في ذاك الأجتماع ، يقول « المرعشلي باشا » ·

« ٠٠ وسألنى حضرة الخديو عن موضوع الطوابى والأنذار ومدى تحميل هنده الطوابى لفرب الانجليز ٠٠ ففلت له: أن صاحب الوظيفة الآن ( محمود باشا فهمى ) هو الذى يوجه اليه مثل هيذا السوءال ٠

وبتوجيه السوءال اليه أجاب طوابى الأسسكندرية تقاوم مقذوفات الأسطول البريطانى لمدة ثلانه شهور وهنا فهمت من أجابته أنها أما أن تكون على جهل منه او لغرض تقويه عزم العصاة (يقصد العرابين) •

#### اما أنا فاجبت أن الطوابي لاتتحمل أكثر من ٢٤ ساعة :

• • وعندما سيالني الخديو عن رأيي ، أجبت أن الطوابي الاتتحمل أكثر من ٢٤ ساعة اذا كان الضرب مستمرا و ٤ – ٥ ساعات كافية لتخريب الطوابي وأغلب المدافع تلقى على الأرض من أصيابة المقنوفات لكونها مكشوفة ويكون بداخل الطوابي مجيزرة من العساكر القتل والمصيابين من الشرابنلات ( القنابل ) ومن أنتسار قطع الأحجار التي تتناثر في الأبنية العالية ، وهذا لكون الطوابي المذكورة مبنية منذ زمن بعيد بالنسبة لمقاومة الأسلحة العديدة لهاتأثير كبير عنالقديمة والاسلحة الحديدة لهاتأثير كبير عنالقديمة

= محمد باشا سلطان رئيس مجلس النواب - اسماعيل باشا أبو جبل عضو مجلس الشيوخ - محمد باشا سعيد عضو مجلس الشيوخ - محمد باشا كامل وكيل نظارة البحرية - قاسم باشا من وآلاء نظارة البحرية السابقين - محمد باشا المرعشلي مدير التحصينات العام السابق - محمود باشا فهمي منتش التحصينات العام - طلبة باشا عصمت الفائد الحربي لمدينة الاسكندرية - « ( تيجران بك » سكرتي مجلس النظاد .

والمراكب الخشسبية تغيرت بمراكب مدرعة ، وأما تلك الطوابي فأنه لم يحصل فيها تغيير •

## اقترحت خطة لحقن الدماء:

« • • يستطرد » مرعشلي باشا « - مدير التحصينات العام ... يقول عن تلك الجلسة :

« • • فاذا كان التصميم على الضرب ، فالأحسن لأجل حقن دماء العساكر ، لا ينزم دحونها السوابي وقت الصرب • حيث ال المدافع في طوابينا من الطراز القديم ، ولا يكون لها أدني تانير في المرادب الانجليزيه ، وفضـــلا عن ذلك فان مدافع الانجليز وعساكرهم في غرف من الحديد ٠ أما عساكرنا ومدافعنا فانهم مكشوفين تنزل عليهم الشظايا الكثيرة مثل المطر وتتلعهم في الوب زمن ، وكان رأيبي أن يختفي الجنود من الطوابي حتى يتم تدميرها بواسطة الأسطول البريطاني نم نقاومهم أثناء النزول على السواحل بعساكرنا « بما أنهم ليســـوا من الطير حتى يمكنهم أن يطيروا مسافة تبلغ نحو الألف وخمسائة متر ويدخلوا الطوابي » لأنهم متى أرادوا أن يتوجهوا الى الطوابي يلزمهم تنزيل عساكرهم في صنادل لأجل طلوعهم على الساحل ، وهنا يلزم على عساكرنا التي في البر أن يستعدوا للمدافعة وعدم ترك الأنجليز لأن يطلعوا على البر وفي ذلك صعوبة جدا للمهاجمين بالنسبة لفن الحرب • فلم يقبل قولنا وطعن في حقنا ونحن كذلك جاوبناه بما لزم ، وترتب على ذلك أن اكتسبنا زيادة عداوة مع المذكورين علاوة على العداوة الأصلية وكانت مجاوبتنا لهم بما ذكر لأجل تخويف العصساء وارتجاعهم عن المقاومة وتنزيل المدافع بما أن ذلك أخفالضررين ٠

« مرعشل باشا » : محمود فهمي يعادضني ! :

يقول « مرعشىلى باشا » :

وكانت معارضة « محمود باشا فهمى » لى شديدة حيث قال انه حضر حرب الصرب وأنه نظر تأثير الشرابنلات ( القذائف ) بكثرة وما كان يخاف منها ·

كذلك عارضني « طلبة باشا عصمت ، بقوله :

« نحن يلزمنا ان نذبح بقنا بل الانجليز تحت المدافع ولاتتركها بدون عساكر » ٠

أما « عرابي باشا » ، فقد عارضني كذلك بقوله :

« أنه لوتركنا الطوابى بدون عساكر ، فأن الأنجليز بعد أن يخربوها فى الحال توضع بها بنديراتهم ( أعلامهم ) ، وقال أيضا: • هل قنابل الأنجليز تؤثر بطوابينا وقنابلنا لا تؤثر فى السفى ؟ ولم يقتنع هو أو غيره بحجتى التى سقتها عاليه •

والى هنا تنتهى رواية « مرعشلى باشا ، مدير التحصينات السابق عن الاجتماع العاصف الذى جرى في أعفاب تسلم الحكومة المصرية الاندار البريطاني الذى وجهة الأميرال (سيمور) الى اللواء (طلبة باشا عصمت) قائد الاسكندرية الحربي .

#### رواية أخرى عن اجتماع الحكومة:

رواية أخرى عن هذا الاجتماع يرويها المسيو « بيوفيس ، في كتابه ( الفرنسيون والأنجليز في مصر ) يقول فيها ·

« لقد كان الخديو » يرغب في عقد أتفاقية صدل مع الأنجليز ، ولكن هذه الرغبة أثارت غضب المشير « درويش باشا » الذي ضرب المائدة بقبضة يده صائحا ·

, لاتنسوا أنكم جميعا عبيد السلطان الذى مقره الآستانة ٠٠ وليس هنا محل المداولة ٠٠ وتسريم الحصون المصرية أمر يكسو المسلمين ثوب الخزى والعاد ٠٠ ١

## مصر ترفض الأنداد البريطاني :

على أية حال ٠٠ فقد رفضيت الحكومة المصرية بعد هذا الاجتماع ، الأنذار الذي وجهه الأميرال ، بوشامب سيمور ، والذي

أصرفيه على ضرورة تسليم الحصون المصرية ، وأرسلت ردها في يوم العاشر من يوليه ١٨٨ ، وفيما يلى نص المذكرة المصرية ·

لم تعمل مصر شيئا يقضى بأرسال هذه الأسساطيل المتجمعة ٠٠ ولم تعمل السلطة المدنية ولا السلطة العسكرية أى عمل يسوع مطالب الأميرال ألا بعض اصلاحات ضرورية فى أبنية قديمة ٠٠ والطوابي الآن على الحالة التي كانت عليها عند وصول الأساطيل ٠ ونحن هنا في وطننا وبيتنا ٠٠ فمن حقنا بل من الواجب علينا أن نتخذ عدتنا ضد كل عدو مباغت يقدم على قطع أسسباب الصلات السلمية التي تقول الحكومة الأنجليزية أنها باقية عليها ٠

ومصر الحريصة على حقوقها ، الساهرة على تلك الحقوق وعلى شرفها لاتستطيع أن تسلم أى مدفع ولا اى طابية دون ان تكره على ذلك بحكم السلاح ٠٠ فهى لذلك تحتج على بلاغكم الذى وجهتموه اليوم ٠ وتوقع مسئوليات جميع النتائج المباشرة وغير المباشرة التى تنجم عن مثل هجوم الاسساطيل أو عن أطلاق المدافع على الأمة التى تقذف فى وسط السلام القنبلة الأولى على الأسسكندرية المدينة الهادئة مخالفة بذلك لأحكام حقوق الأنسسان ولقوانين الحرب ٠

## ه عرابی » يتحرك:

بفشل كافة الجهود التى بذلت ابتغاء التوصيل الى حل سلمى يمكن فيه تجنب القتال والذى تسبب فيه عناد الاميرال «سيمور»، لم يبق الا تفويض الأمر للحديد والناد •

وفى ليلة ١١ يوليه ١٨٨٢ أرسسل « أحمد عرابى » أمراء الآلايات « عبد بك محمد » ومصطفى عبد الرحيم وسسليمان بك سسامى « قادة برنجى طوبجية سسواحل وقومندان حصسون أسكندرية ، وكان « عرابى» وقتذاك بالترسانة برفقة « محمود باشا فهمى » « و » طلبة باشا عصمت قائد حامية الأسكندرية و محمد باشا كامل وكيل نظارة الحربية ٠

فلما جاء أسسماعيل بك صسبرى ، أخبره « عرابى » بأن الأسطول البريطانى سيضرب حصون الأسكندرية فى صبيحة اليوم التالى ، وأن المجلس فى « رأس التين » قرر عدم مجاوبة الأسطول الا بعد الطلقة الخامسسة وأضاف « عرابى » : « ومن اللازم أن نصدر أمرا بأن المجاوبة لاتكون ألا بعد الطلقة العاشرة » ، «عرابى » يصدر أوامر العمليات :

فى ذات الوقت أصدر احمد عرابى الاوامر التالية استعدادا للقتال :

الآلات الخامس مشاة ( ° جي بيادة ) بقيادة أمير الآلاي « مصطفى بك عبد الرحيم » تتفرق خلف حصون المنطقة الثانية الى من قلعة قايتباى الى حصن الفنار مع الآلاى الرابع المساة بقيادة الأمير آلاى « عيد بك محمد » ، وعلى الآلاى الأخير أن يقيم بباب شرقى بصفة أحتياطى •



خريطه توفيح موافع العصون المؤبية والبوادج البريطانية يوم الم بوطيه المالا

الآلای السادس المشساه بقیادة أمیر الآلای « سسلیمان بك سامی » تتفرق خلف الحصسون بالمنطقة الثسالتة (أی من حصن طابیة صسالح الی حصن العجمی) ومعه الآلای التانی المشاه بفیادة أمیر لآلای (خلیل بك كاملل) وعلی هسذا الآلای الاخیر أن یقیم بالقباری بصفة احتیاطی •

الأورطتين من ١ جي سيواري ( برنجي ) تقومان بواجب الخدمة بصفة مراسلة بين مختلف الحصون والمراكز ( كوسسائل اتصال ) ٠

#### الاميرال ( سيمور ) يصدر تعليمات القتال :

على الجانب الآخر \_ وجه الأميرال ( بوشامب ســــيـور ) \_ بتاريخ ١٨٨٢/٧/١٠ \_ الى قادة وضباط البوارج البريطانية التابعة لصاحبة الجلالة الملكة بالاسكندرية ، الاوامر التالية : من البارجة ( انفنسيبل ) في ١٨٨٢/٧/١٠ :

أنه في حالة ما اذا لم أتلق جوابا مرضيا على الأندار الذي الرسلته الى قائد الاسسكندرية الحربي أطلب منه فيه أن يسلمني مؤقتا (١) الحصون على ساحل الميناء الجنوبي (حصون المنطقة الشالثة من حصن صدالح الى حصن العجمي ) وحصون (رأس التين ) دارا لم أتلق جوابا مرضيا يغير الاسطول بقيادتي على الحصون عقب أنتها (الاربع وعشرين ساعه وهي المهلة التي أمهلت بها المحايدين ليبا رحوا المدينة خلالها وهذه المدة تنقضي في الساعة الخامسة صباح يوم ١١ يولية .

<sup>( )</sup> الغت النظر هنا الى لفظ ( مؤقتا ) ـ وهذا يؤيد ان ( سيمور ) ما كان سيكتمى بذلك حنى لو وافقت الحكومة الممرية على اجابة طلبـــاته الوقحة ، اذ كان سيتملدى في طلبات اخرى حتى يرفض المعربون في نهاية الامر ، فيقوم بالهجوم على الاسكندرية واحتلالها حسب الخطة المبيتة مسبقا .

#### وسيكون الهجوم من ناحيتين:

۱ لناحیة الاولی : داخل المیناء ، وتشمترك فیه ( انفسیبل ) و ( مونارك ) و ( بندوب ) .

الناحية الشانية: خارج حاجز الامواج: وتشسسترك فيه ( سوبرب - تمرير - المسندرا - انفلكسيبل ) ويبدأ القتال عند صدور أشسارة منى ، وفى هذه الحالة على السسفينة الاكثر دنوا من سساتر التراب الذى اقيم اخيرا فى طابية ( الاسبتالية ) التى بجوار الحصن ( الاطة ) أن تصسوب قديفة الى هذا الساتر وعندما تجاوب الحصون الاسلول الخارجى باطلاق النار يجب على السفن بسذل كل مجهودها و تدمير البطاريات القائمة على شسبه جزيرة ( رأس التين )

خصوصـــا حصـن الفنـار المطل على اليناء ، ومتى تم ذلك تتجه ( ســلطان ـ سوبر - والكسندرا ) الى الشرق لتهاجـم حصن ( فاروس - قايتاي ) وتهاجم حصن ( السلسله ) أذا كانت مهاجمته في الأمكان •

و تتجه (أنفلسيبل) في عصر هذا النهار نحو الموقع الذي يفرب البوعاز الصنغير والذي عين لها أمس وتستعد لضرب مداوح خعد (المس) ومساعدة الأسسطول الداخلي عندما تعطي الأشارة بالضرب وتاخد (نمرير) و (سلطان) و (المسندرا) في ضرب حصون (رأس التين) من الجنب أما السفن الصغيرة فتي في الخارج بعيدة عن منطقة القتسال الى أن تجد الفرصة المناسبة للهجوم على (المكس) .

ويجب على السفن أن تراعى فى تنفيذ هذه المهام كلها دواعى الظروف مراعاة كبيرة بمراعاة الحالة التى يجب أن تقاتل وهى فيها ، فأما أن تقاتل وهى راسية فى مراسيها أو تقاتل وهى متحركة ، وإذا كانت الحالة تدعو الى قتالها وهى ملقية مراسيها يجب حينئذ أن يزداد حبل من الفولاذ ، وعلى الجنود أن بتناولوا أفطارهم فى منتصف الساعة الخامسة صباحا ، وأن يرتد واملابس العمل الزرقاء ، وسيكون الأسطول الداخلى

تحت قيادتى الشخصية والأسطول الخارجي تحت قيادة الكابتن ( هنت جرب ) قائد البارجة ( سلطان ) ·

وتقوم السفينتان (هلكن) و (كنسدور) بوظيفة سسفن الأعادة وبالجملة ينحصر الغرض من الهجوم في تخريب الحسسون وتدمير البطاريات المنصوبة على واجهة بحر الاسكندرية .

ومن المحتمل أن هذا العمل لا يمكن أتمامه في افل من يومين أو ثلاثة ، فيجب استعمال المقدوفات مع الحرص ، وعلى كل حال من المرتقب قهدوم الباخرة ( همبر ) الى هنا في ٧/١٢ وعليها مقدار كبير من الذخيرة ٠

واذا وصلت البارجه (اتشلن) فى الوقت المناسب مد يبجب عليهما أن تهاجم حصن فاروس (فايتباى) والوقوف فى الموقف الذى يأمرها قائد الأسمطول الخارجي أن تتخذة ٠

وتقف ( سلطان ) على بعد ١٧٥٠ ياردة تجاه منتصف المسافة بين حصنى ( الفنار ) و ( رأس التين ) بينما تقف ( سوبرب ) على بعد ١٩٥٠ ياردة تجاه حصن ( الفنار ) ٠

أمـا ( بنلوب ) و ( مونارك ) فتقفان على بعـــد يتراوح بين ١٠٠٠ ــ ٢٠٠٠ ياردة في الشـمال الغربي من المكس ·

#### الامضساء

« أميرال وفومندان القيادة » « بوشامب ســـــمور »

#### أدلة دامغة على سوءنية الاميرال (سيمور):

وبنظرة مدققة وموضوعية \_ يمكننا أثبات سوءنية بريطانيا وأداتها ( الأميرال سيمور ) \_ وأن كنت اعتقد أنها ليست بحاجة الى أثبات \_ وذلك فيما يلى •

## أولا: سيمور يرفض ابداء حسن النية من قبل الحكومة المصرية:

ففى محاولة لحقن الدماء ... قامت الحكومة المصرية بواسطة رئيس نظارها ( راغب باشدا ) بارسال برقية الى الأميرال

(سيمور) في ١٠ / ٧ / ١٨٨٢ – تخبيسوه فيها بأن الحكومة المصريه لا يمكنها قبول تسليم الطوابي للانجليز به ولكنها حقنا للدماء بي مكنها أن تقوم بانزل ٣ مدافع من البطاريات التي أشار اليها (سيمور) في انذاره « للبرهنة » على ميولنا السليمة ورغيتنا في للبية صبيح على قدر الامكان على حد تعبيسر (راعب باشا) الدي اضاف في نفس البرفية يقول: واذا لنتم تصدرون برغم هذه التعدمة بي على اطلاق النار فالحكومة المصرية تحفط لنفسها الحق ولقي مسئولية هذا العمل العدائي على عانقكم الحق ولقي مسئولية هذا العمل العدائي على عانقكم .

ولكن سيمور رد على هذه الدعوة الى السلم ردا فاترا سلبيا جاء فيه :

« اتشرف باخباركم بوصول المؤرخ فى ١٠ / ٧ وانى آسف ان اخبركم انه ليس فى استطاعتى أن أقبل ما عرضتموه فى هذا للبلاغ ، ٠

## ثانيا: ترتيب وضع البوارج:

ومن تعليمات القتال التي اصدرها (سيمور) الى بوارجه يوم ١٠ / ٧ \_ يؤخذ من تربيب هده البوارج (عصدا البارجنين المعلمسيبل وسرير) ووصعها في هسده المواهب أن الأميران (سيمور) الراد أن تكون المسافة التي يطلق منها هذا الأسلطول قذائمه (وخصوصا الاسطول الداخلي) قصيبيرة وقريبة من المحصون على الرغم من بعد مرمى مدافع سفنه الضخمة ، وهذا يعنى أن المخاوف التي كان يرددها الاميرال (أو التي كان يتظاهر بانه يخشى منها) كانت في حقيقة الامر مخاوف مختلقة لا أساس لها من الصحة \_ فقط أراد بها تبرير عمله الاجرامي .

ثالثا: ان هذا الاميرال لم يكن يخشى ضررا كبيرا من المدفعية المصرية التي بالحصون ، ولذا اقترب منها هذا الاقتراب الكبير لمعرفته التامة بقصر مرمى المدافع المصرية وضعف تأثير مقذوفاتها رابعا : علم الاميرال (سيمور) التام بأن هذه الحصون كلها (عدا قلعة قايتباى) كانت مدافعها في العراء بلا وقاية تقى جنسسودها

والدليل على ذلك أنه أمر باستعمال مدافع اسلحته الصيفيرة ( الرشاشات ) المنصوبة في الطبقات العليا من البوارج بفرض الفتك بأطقم المجنود الطوبجية وهذا ما حدث فعلا بالنسيبة لجميع الحصون عدا الطابية المذكورة ·

## المعسركة

## الاميرال سيمود يعطى اشادة البدء بالضرب

فى الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء ١١ يوكية عسام ١٨٨٢ اعطى الاميوال (سيمور) اشارة بدء القتال ، وبدلك دخل التاريخ بوصفه احد مجرمى الحرب غير مبال يحقوق السعوب أو سيادة الدول واستقلالها .

#### البارجة ( الكسندرا ) تطلق القديفة الاولى :

وتنفيذا لتعليمات الاميرال السابق الإشارة اليها ، أطلقت ( الكسندرا ) ــ التى كانت الرب البوارج الى حصن ( الاسبتالية) القذيمة الاولى على ذلك الحصن واقتدت بها بقيه البوارج فاطلقت مدافعها .

## الطوابي المصرية تجيب على النيران بعد الطلقة الخامسة :

وقد بدأت البوارج الانجليزية في ضرب الحصون حسيب الخطة الموضوعة من قبل ، فضربت أولا حصيون الفنار ورأس التين والاستبالية وكانت ثلاث منهن متحركة وهي (سلطان سوبرب الكسندرا) أما البارجه (أنفسيبل) فكانت ملقيسة مراسيها في المر الصغير لتعاون الاسطول الداخلي مصوبة مدفعين من مدافعها (زنة المدفع ٨٠ طنا) لضرب الحصون سالفة الذكر ومدفعين في برجها الخلفي لضرب حصون المكس .

## البارجة ( تمرير ) تشحط في الرمال :

أما البارجة (تمرير) فقد شـــحطت (غرزت) في الرمال اثناء المناورة ــ ولكنها واصلت الضرب وهي مكانها الى ان جاءت البارجة (كندور) لتعويمها •

وقد قاومت الحصون المصرية لل رغم الحالة التي كانت عليها مقاومة فاقت كل ما كان يتوقعه الانجليز ، وأبدى جنود المدفعية المصريون مهارة في اطلاق القدائف أذهلت البريطانيين مما دفع بالبوارج الى القاء مراسيها لانها وجدت أن ضربها غير محكم وهي تتحرك وبذلك حققت المسافة المضبوطة التي تفصلها عن الحصون وأخذ ضربها يزداد اثره تبعا لذلك .

#### اسكات حصون رأس التين والفنار والاسبيتالية بعد ست ساعات

#### ونصف ساعة:

وبانضمام البارجتين (انفلكسبيل) و (تمرير) الى هذه البوارج التلاث أمكنها اسكات الحصون سالفة الذكر في منتصف الساعه الواحدة بعد الظهر بعد قتال جهنمى دام ست سساعات وتصفا ولقد ظل أحد المدافع في حصن (الاسمسبتالية) يطلق فذا شه حيى الساعة الخامسة مساء رغم اصابة أفراد أطقمه .

#### القالد البريطاني ( جودريتش ) : جنود المدفعيسة الصرية أظهروا

## بسالة عجيبة:

يماق القائد البريطاني ( جودريتش ) على المعركة س غيسر المتكافئة س فيقول :

ان جنود المدفعية المصريين جهاوبوا على نيران الاسهطول الانجليزى الجهنمية مجاوبة مدهشه لم تكن متوقعة تماما ، واظهروا بسالة عجيبة رغم التفاوت الجسيم من حيث اعداد المدافع

واعيرتها ٠٠ ولقد كانت البارجة (أنفلكيسيبل) عند تطلق مقدوفاتها الذي تزن القد يديمة منها ١٧٠٠ رط على حصن الفنار وتصطدم بساتره الضخم تثير الاتربة والشظايا الى ارتفاع الفنار نفسه ويتخيل المرء عندما يرى ذلك أنه ليس في استطاعة البشر أن يعيش تحت هذه النيران ، ولكن عندما ينقشع التراب والدخان بعد بضعة دقائق ـ يرى جنود المدفعية المصريين في مواقعهم يطلقون النيران من مدافعهم على خصمهم الرهيب .

## البوارج البريطانية تتحول الى حصن ( الأطة ) :

فى منتصف الواحدة بعد الظهر، وبعد اسكات الحصون الثلاثة المذكور انجهت البوارج التلاث نحو حصين ( الاطه ) بعد ان انضمت اليها البارجة ( انفلكسيبل ) و ( تمرير ) للمشاركة في القتال ، وهكذا ظلت البوارج الخمسة تصوب نيرانها دفعة واحدة الى الحصن المنكود الذي دافع عن نفسه دفاعا عجيبا أمام أقوى قطع الاسطول البريطاني .

## الكابتن ( وولتر جود سول ) : لقد عجبت لهذه البطولة الرائعة :

ولقد سلك هذا الحصن مسلكا باهرا غاية في البسسسالة والاقدام جعلا شاهد العيان اللمابتين البريطاني ( وولتر جودسول ) قائد الباخرة ( تشتلرن ) والذي شاهد المعركة يومئذ يقول :

لقد عجبت من هذه البطولة التي لا يمكنني ان أدرك تنهها والتي كانت تسيطر على هولاء الجنود المصريين الدين كانوا يطلغون مدامع ( الاطة ) ، كما عجبت اشد العجب من الموقف الدي وقف قائد هذا الحصن قرب سارية علمه وهو بمفرده والمنظار في يده ينظر من خلاله الأثر الذي تحسدته المقسسدوقات التي كان يأمر الطلافها .

#### كان القائد المصرى حقا رجلا شجاعا:

لقد كان حقا رجلا شجاعا مزدريا عدد المقذوفات التي كانت تلقى على حصنه ــ ذلك الحصن الدي كان يجاوب هذه المقذوفات

باطلاق مقذوفاته كلمسا مرت عشر دقائق ، ثم رقعت البسارجة ( انفاكسيبل ) مرساتها وشرعت تصوب قنابل مدافعها الضخمة الل هذا الحصن ، ويظهر انها دكت أساسه ودمرته تدميرا ب وفى منتصف الساعة الثانية بعد الظهر سددت قذيفة الى مخزن ذخيرته ولابد أنها أصابته لأنه أنفجر في منتصف الساعة الثالثة ونصف تماما ولابد أيضا أنه قد قتل جنود كثيرون في هذا الحصسن لأن عددا كبيرا منهم طار أما القائد المصرى الذي كان واقفا فيه وقف الأسد في عرينه ، فقد طار هو الآخر في الفضاء هو وصساري عليه !

#### البوارج تتحول الى حصن قايتباي:

وعقب ذلك أتجهت البوارج الخمسسة الى قلعة ( فاروس ) قايتماى وظلت تصليها نيرانا حامية الى الساعة الخامسة مساء ـ وهى الساعة التى اعطى فيها الاميرال ( سيمود ) اشارة ايقساف الضرب .

## القلعة المصرية تستمر في القتال رغم تدميرها :

ولقد أصيبت هذه القلعة اصابات جسيمة ، ولكنها - دغم ذلك \_ ظلمت تطلق النيران على البوارج البريطانية الى أن نفلت حميم الذخائر الموجودة بها .

# الهجوم على حصون (أم قبيبة \_ ملكس \_ الدخيلة):

أما بالنسبة لمنطقة المكس والدخيلة ، فقد عينت للتعامل معها البوارج الثلاث ( أنفسيبل - بنلوب - مونارك ) - تحت قيادة الاميرال سيمور مباشرة وقد تمكنت البوارج المذكورة من اصابة مخزن الدخيرة الذي يقع خلف حصن الدخيلة ، وذلك أثر قذيفة من فذائف البارجة ( مونارك ) فدمر عن آخره .

# الأميرال يامر بالاقتراب من الشاطيء وسيحق رجال المدفعية :

وعقب ذلك مباشرة أشار الاميرال (سيمور) الى البارجة (مونارك) للافتراب من الشاطئ بفدر ما يسمح به عاطسيها لتقوم بواسطه الرشاشات الموجودة بها بين بفتسل من بعى من المجنود فبدات في مباشرة هذه المهمة الجهنمية على القور .

#### القائد البريطاني : لقد أجدت العمل أيها الجندي المصرى :

ولفد كان من ضمن القادة البريطانيين خسسلال هذا اليوم الطويل الماجور ( تلك Tullok ) احد رجال قلم المخابرات على ظهر البارجة ( أنفسيبل ) أمام حصن المكس ـ يقول هذا القائد ( ١ ) :

لقد كان حقا من العجب أن أرى هولاء الجنود ــ رغم شهدة الضرب ــ واففين في أماكنهم ملازمين لمدافعهم ، وقد رايت ا سر من مرة قديفة من قذائفنا تدخل في احدى فتحات مدافعهم فاقول في نفسى لقد قضى على هذا المدفع وأمسى في حيز العدم ، وللني لا ألبث بعد ذلك حتى أقول كلا ثم للا ٠٠ فقد كان الضرب من هذا المدفع يستمر في الوقت المناسب ، وقد أتى مرة من المرات بسرعة فائقة جدا ، حتى لم أتمالك نفسى ووثبت الى حافة البهارجة . فائقة بدى صافحا : لقد أجدت العمل أيها الجندى المصرى ٠٠٠

#### تدمير حصن المرابط:

ولقه رأت البارجة (كندور) انحصن المرابط يطاق مدافعه على البوارج البريطانية باحكام فاقتربت منه وبدأت تهاجمه لتدميره، وحينئذ أمر الاميرال (سيمور) السفن الأربع الصغيرة (سفن الممدفعية) بمعاونة (كندور) في الهجوم ففعلت وتم تدمير الحصن تماما .

<sup>(</sup>١) ي كنابه « ذكربات اربعين عاما في الخدمة » : بص ٢٧٧

## حصنى ( القمرية والمكس ) يتاهبان مرة أخرى :

وفى منتصف الساعة الرابعة اخبرت البارجة بنلوب الاميرال سيمور حما أبلغته البارجة (مونارك) بعودة جنود حصن (المحس) تاهبا للضرب فامر بتدميرهما تماما ـ وهكذا بدأت البارجتان الضرب على الحصنين المذكورين حتى الساعة السادسة والنصف مساء حيث توقف الضرب ،

القائد العام لا يسمستطيع اخفاء اعجابه من شمسجاعة ( هؤلاء

المصريين ):

ويصف الماجور (تلك Tullok ) في كتابه الشار اليه (ذكريات البعين عاما في الخدمة ) انطباعة عقب المعركة فيقول بـ ص ٢٨٦:

« وبعد أن نزلت إلى البربوقت يسير طفت حول البطاريات القريبة من رأس التين ، فوجدت مشاهد البعض منها يتفطر منه الفؤاد ـ كما سمعت فيما بعد من مصدر وثيق أن الخسائر في الارواح بالنسبة لجنود المدفعية والمشاة الذين كانوا بالحصون تزيد عن ٨٠٠ قتيسل وقد وسقت القتل بالعربات في أثنساء القتال ولكن لما كان عدد القتلي في نهاية المحركة كبيرا جدا ، فقد فتحت لهم حفرة واسبعة في رأس التين وألقيت أجسسادهم فيها ثم ووريت التراب ، ومع هذه المواراة يستطيح الأنسان في عدة مواضع من هذه المقبرة أن يرى الطبقة العليا من الاجسساد ظاهرة على وجه الارض ٠٠ وقد سقط سساتر الحصن على بعض الجنود فازهق أرواحهم وبقيت أجسادهم تحت الانقاض دون أن يستطيع أحمد اخراجها ، ووجدت جثة ضابط مصرى وجثث ستة من الجنود البواسل تحت مدفع انقلب بقذيفة بريطانية ٠٠ وفي من الجنود البواسل تحت مدفع انقلب بقذيفة بريطانية ٠٠ وفي ما اداه ولئك الجنسود الذين كانوا في الحصسون في

ذلك اليسوم ، وليسس في مقسدور الانسان أن يخفى دهشسته واعجابه من أن هولاء الجنود في الحاله التي كانوا فيها تحت النيران الكنيفة المنصدية عليهم من جانب ارادوا أن يرفعوا المدافع من سقطته التي سقطها ٠٠ وفي حالة أخرى وهم في معمعة القتال حاولوا أن يرفعوا مدفعا آخر الى مكانه وهم تحت وابل من النيران ٠

وقى ( المكس ) كان يوجه ساتر سميك من الرمال تنوارى خلفه جنود المدفعية ، ولكن على طول امتداد البطاريات الشرقية لم يكن يوجه الآسستائر عتيقة من الاحجار في قليل من المواضح ، وأن الانقاض التي إنهارت منها لابه أن تكون قد أحدتت خسائر جسيمة في الارواح .

## وكيل الجمارك البريطاني: لقد ثبت المصريون ثبات الابطال:

كما يقول البارون ( دكيوزل De KusEL ) - وكيل التجمادك المصرية والذي كان على السفينة ( تنجود ) تجاه الاستكندرية (١) :

لقد ثبت جنود المدفعية المصرية في مواتعهم أمام نيران البوارج البريطانية الهائلة الفتاكة ثباتا دل على بسالهم وبطولتهم ، وظلوا يطلقون قنابلهم باستمرار فتصيب أهدافهم ، وليس هناك أدنى شك في بطولة الجنود المصريين فقد قاتلوا مستبسلين ٠٠ ولم ينته الضرب الا في منتصف الساعة الثانية من صباح يوم ١٢ يوليو لأن المصريين اذا كان لديهم مدفع في أي موضع لم يكن قد سقط أستعملوه الى أن يكره هذا المدفع على السكوت اكراها ٠

<sup>(</sup> ۱ ) فی کتابه ( ذکریات رجل انجلیری عن مصر ــ ص ۲۰۰، )

وكيل قنصل اليونان : هؤلاء الشـــجعان يمثلون الابطال الذين ، يدفعون غارات الجبابرة ·

ويقول مسيو ( سكوتبدس skofidis ) (١) ـ وكيل قنصل

#### اليونان في الاسكندرية:

وعند الطلقة الخامسة جاوبت بطاريات البر بنشساط واحكام ادهشا الانجليز، وتقدمت البوارج البريطانية الضسخمة بيطاء واسحات لها مواقعا أمام الحصون وصوبت اليها نيران مدافعها في مركز واحد وقد كانت قذائفها الهائلة تدعو الى الطن بأنها سندمر تدميرا، ولقد كانت هذه القذائف تحطم المدافع الضنحة ونقلب قوعدها وتنسف مستودعات الذخيرة وتحفر حفرا يقع فيها المصريون التعساء وعندئة تقترب شيئا فشيئا لتضعف قوة هولاء المصريين بغمر حصسونهم بطوفان من قذائف مدافع قوة هولاء المصريين بغمر حصسونهم بطوفان من قذائف المدفعية المسرينة المقامة على ساريات السفن، وكانت قذائف المدفعية المصرية تسقط في البحر وهي في منتصف المسافة (٢) فثيرعجاج الماء الوابعض الآخر يصطدم بمدرعات الانجليز الضخمة فترتد عنها كانها جسم من المطاط وتغوص في البحر و

ومع ذلك فلاينبغى الا الأعجاب بما أبسداه جنود المدفعية المصرية من بطولة وبسالة وثبات في مواقعهم ، ولقد كنت اشعر برثاء لاولئك الضحايا الذين راحوا طعمة للنار حيث كان معظم الحصون بلا ساتر فقلبت القنابل مدافعها مما كان له أكبر الأثر في حدوث الخسائر فأحاطها بمئات من جثث القتلى ، ومن خلال الدخان الكثيف الذي كان يبعده الهواء في بعض الاوقات كنت أرى عولاء الجنود الشجعان الذين كانوا يسمعيعون أن يخدموا وطنهم في ظروف أخرى والذين كانوا يمثلون وبعق يخدموا وطنهم في ظروف أخرى والذين كانوا يمثلون وبعق يخدموا الله الذين يدفعون غارات الجبابرة .

<sup>( 1 )</sup> في كتابه ( مصر المفاصرة وعرابي باشا ) - ص ١٦٨ - ١٦٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) نظرا لقدم اطرزتها وصفرا عيرتها وبالتالي قسر مراميها .

كان الجهساديه ( الجيش ) فعد جعلوا على أسسطح المنازل العالية ديادبه ( مرافبين ) من ضباطهم يوقبون حَوْثات الاستطول الأنجليزي ، وعند الساعة السابعة من من الصباح أطلقت السفينه « أنفليكسيبل » المدفع الأول ، ثم تلتها السفن الاخرى فأجابتها القلاع والحصون المصرية فأشتبك القتسال وحمى الوطيس فكان يوما عظيما ضارعت فيه لعلعة المدافع قصف الرعود وحكى لمعان السلاح وميض البروق وكانت السفن البريطانية تمخر عباب البحر كأنها براكين تقذف من فوهاتها نارا تصب على الناس موتا أحمر ٠٠ ودامت هــذه الحال الى أن كانت الساعة الحادية عشرة حيث عجزت بعض الحصدون عن المقاومة ، فأن السيفن كانت تطلق قنبلة المدفع فتصيب بها مدافع القلاع فتعطلها وأسستمر الأمر على هـ ذا المنوال في مدة القتال آلى أن أبطلت السـ من عمل مدافع الحصون فتغلبت عليها ـ وكان على كل سفينة شبكة من الفولاذ مدلاة من أعلاها الى أستفلها تحمى جوانبهها وتميت تأثير المدافع المعرية فأن القنبلة كانت قبل أن تصل السهينة تصييب تلك الشبكة المدلاة فتضعف قوتها ولا تؤثر في الدارعة ( البارجة ) ٠

وكانت المدافع أثناء دورانها تحشى بالقنابل حشوا لا يبقى ولا بذر ، فأذا أطلقت تصاعد من السفينة دخـــان كثيف يحجبها عن أعين الراصدين ٠٠ وكثيرا ما أنطلق من الحصون قنــابل لم تصل الى السفن لبعد المسافة ٠

وعلى الرغم من شدة نيران المدفعية المصرية فأن مقذوفاتها كانت تسقط فى الماء قبل أن تقطع ثلث المسافة ، وكان الدخان يخيم على العصر و بحيث أصبح الأنجليز لا يعرفون كيف

<sup>(</sup> أ ) في كنابه ( مصر للمصريين ) ... الجزء الخامس ... طبعة عام ١٨٨٣ م

يقذفون كراتهم والى أية جهة يطلقونها ، وهو ما أوقعهم حيسًا في الارتباك .

أما مدافع الأسطول فكانت تطلق قنابل كنيرا ما تجاوزت القلاع بمزاحل لقوتها وشدة الدفاعها • وفي الناء اطلاق المدافع على الاسمسكندرية ، أي في نحو الساعة الثامنة ـ ركب « عرابي " عربته والى جواره « طلبة باشا عصمت » وتجولا في شوارع المدينة يتعقدان أحيانها ويرسملان بعض الضباط والجنود الى منازل الأجانب مستطلعين خشيسية أن يكون فيهم من يخابر السيفن الأنجليزية بالتلغراف أو التليفون أوبأشب ارات متعارفة بينهم ، كان بعض العساكر يصعدون الى السطوح ويقطعون الأسسللك التليفونية والتلغرافية خصـــوصا وأنهم كانـوا قد علموا أنا الأميرال « سيمور » وصل الأسلاك التلغرافية البحرية بأحدى سفنه قبل انتشاب الحرب بنحو ٢٠ يوما ورسا بالسفينة التي وصل بها الأسلاك خارج البوغاز وجعلها مثل معطة التلغراف يخأبر منها قبر ص ولو ندرة ( لندن ) مخابرة تلغرافية بالأسلاك المدودة تحت المياء وأنه وصل أيضا أسلاك التلبفون بتلك السفينة بحيث صار في الأمكان أن يخابر الأسكندرية مخابراته شفهية ، وأن له \_ عدا ذلك - حواسيس من الأحانب في البر أقاموا في المدينة أثناء القتال ليبلغوه الأخبار باشارات اصطلح عليها الفريقان •

## القتال في غاية الشدة: -

لازلنا نتابع ماكتبه « سلميم خليل النقاش » في كتابه ( مصر للمصريين ) عن شهوده للمعركة التي نشبت بالأسكندرية صباح يوم ١١ يوليه ١٨٨٢ .

وأستمر أطلاق المدافع الى الساعة العاشرة صباحا بغاية ما يكون من الشدة والتعجيل حتى تعطلت القلاع والحصون عسدا قلعتى المجمى والأطة \_ فأنهما ثبتنا ثم انخفضت حدة النيران وقل أطلاق المدافع بعد أن تعطمت القلاع والحصون وقتل عدد كبير من طوبجيتها •

أما حصن « المكس» ، فقد أصلته البارجة ( تمسرير ) ناراً حامية لوجود أربعة مدافع فيه من عيسار كبير والذى رد بدوره بضرب البارجة القائدة ( أنفنسيبل ) وأحكم أيصال مقدوفاته اليها مرات متعددة ، ولكن في الساعة العاشرة والنصف أطلقت البارجة ( مونارك ) قنبلة دمرت مخزن الحصن المذكور فكسان لصوته دويا هائلا ،

## عرابي يعلن الحرب على بريطانيا:

واخبر بعض الثقاة أن « عرابى » وجمساعته كانوا أثناء أطلاق المدافع ـ أى قبل الظهر بسلاعتين ـ مجتمعين فى قلعة « كافاريللى » بمحرم بك ، وهناك نظموا منشورا قرروا أرسسالة بالتلغراف الى جميع المديرين فى داخلية البلاد ـ ومآل هذا المنشور أن الحرب انتشبت بين انكلترة ومصر ، وأن على الحكام جميعا أن يمتثلوا لأوامر ناظر الجهادية والبحرية وأن يلبوه فيما يطلبه من أرسال الجنود والنقود والميرة (الأطعمة ) وغير ذلك مما يرى لم وما لأستخدامة .

#### الخاديو ينتقل من قصره رافعا العلم الأبيض:

وفى الساعة الرابعة والدقيقة ٥٠ يوم الخميس ١٣ يوليه ، من الخديو \_ فى غربة مكشوفة \_ والى جانبه « درويش باشـا » ووراء عربتهما عربة فى مقدمتها ثلاثة من الغلمان ، وعربة نقـل عليها بعض الأمتعة الخاصة بالخديو \_ وكان موكب الخديو مؤلفا هذه المرة من ( ٦٠ \_ ٧٠ ) فارسـاتتقدمها طائفة من الحرس بسيوف تعلو رؤوسها أعلام بيضاء أشارة الى المسالمة ٠

الى هنا ينتهى ما كتبه « ســـليم خليل النقاش عن معركة ١١ يوليه ١٨٨٢ ٠

## القس « لويس » يصف شجاعة الصرين:

أما القس « لويس صابونجي » ـ فيكتب الى صديقه ( ولفرد بلنت ) رسالة بعد القتال يصف فيها واقعة ضرب الاسكندرية ،

وقد كان خلال القتال مستقلا سفينة في موقع يمكنه من رؤية المعركة ،

#### يقول القس :`

« في صباح الثلاثاء وفي الساعه السابعة صباحا البعثت أول طلفه على الحصون و وقد لنت على ظهر السفينة «سعيد » على مفرية من الاسطول البريطاني و لقد عادر « درويش باشا ، الأسكندريسة بمجرد أن بدأ الضرب وأبحر الى حيث لا يدرى أحد مكانه ، ومن بين الماء المنحصا كانوا معى هذا الصباح وشهدوا الضرب ، كنت أنا وحدى الذي رجوت الله حظا سعيدا لعرابي وأنصاره ، وعندما أنبعث أول طلقة تهوجت في الهواء القبعات والمناديل والاهدى مشفوعة بالهتافات وعلامات الرضاء ! و

وكان الرجال والنساء وفيهم القساوسة على أختلاف درجاتهم فرحين يتنبأون بسقوط الحصون خلال ساعتين ٠٠ ولكن شعورهم بالحيبة ما لبث أن ظهر ١٠ فالساعة الآن الواحدة والنصف بعد الظهر ولم تتوقف النيران من الجانبين ١٠ والدفاع المصرى لا يزال حتى الآن فائقا ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما عسى أن تكون النتيجة ٠

اكتب اليك من فوق ظهر السفينة وأنا أشاهه الضرب وأثبت ما أستطيع أن أراه ٠٠ولكن ماذا عسى المرء أن يرى خلال سحب كثيفة الدخان سعوى الرعد والبرق من المدافع ؟ ولم يكن أصدقاؤنا وكذلك لم يكن حتى القناصل واثقين من عزم انجلترا على الحرب ، وكذلك لم أكن أنا واثقا من ذلك ٠

#### جون نينه: ادهش المريون خصومهم!!:

أما « جون نينه » مد عميد الجالية السويسرية بمصر مد فيصف ما شاهده بعينى رأسه يوم القتال في كتابه « عرابي باشا » فيقول: « • وكان رجال المدفعية المصرية يطلقون قذائفهم بأحكمام. وحماسة أدهشا خصومهم الذين استمر عملهم الجهنمي متصلا عشر

ساعات ونصف الساعة دون أن يستطيعون المباهاة بنصر حاسم وكانت تغطى المدينة أثناء الضرب طبقات من الغبار والدخان ، كساكان قصف المدافع يصم الآذان ، وكنا حين تتبدد الرياح والسجب من الدخان نشاهد قذائف المدافع المصرية تسقط في البخر في منتصف المسافة بينها وبين سفن الأسطول البريطاني ٠٠ لقه أدى رماة للدافع المصريين عملهم على خير ما يسرام على الرغم من أن مدافعهم كانت اقل من مثيلاتها البريطانية فقد أصابوا سبع بوارج بريطانية اصابات بعضها خطير ٠٠

وكانت القذائف البريطانية تزيد عن المتن طولا ، وستقطت اولاها في قلعة ( رأس التين ) دون إن تنفجر فنظر اليها المسريون وقال أحد الضباط مشيرا اليها : « هلم أيها الأخوان لنشهدوا مثلا من انسانية انجلترا ، •وقد قال عبارته بلهجة تنم عن الدكاء والسخرية ، فضحك أخوانه جميعا وظلوا يواجهون ما يلقى عليهم باسمين • • ا

#### مجزرة وحشية متمطشة للدمه:

ولا يسعنا ألا أن نعترف بأنها كانت مجزرة وحشية لا موجب لها ولا مسوغ ، ولم يكن الباعث عليها ألا الشهوة الوحشية المتعطشة للدماء .

وكنت أتوق الى أن أسال أولئك الذين يطلقون نيرانهم على المحصون المصرية : «هل يستطيع الانجليز حينما يعودون الى بلادهم ويجتمعون حول موائد الشاى في بيوتهم أن يتحدثوا الى ذويهم عما فعلته تلك المجازر البشرية بالفتك والتخريب ؟! .

أنى لفى شك من هذا ٠٠ فأية أهانة لحقت الامة البريطانية حتى تئار من مصر على هذه الصورة البشعة ؟!

ومع هذا فما كان أروع منظر أولئك الرمياة المصريين الذين كانوا خلف مدافعهم المكشوفة كانما هم في استعراض حربي لا يخافون الموت الدي يحيط بهم ٠٠ وكانت معظم الحصون بلا سواتر ولا

متاريس ، ومع هذا كنا نلمح هؤلاء البواسل من أبناء وادى النيل خلال الدخان الكثيف كأنهم أرواح الابطال الذين سقطوا في ساحة الوعن ، وقد بعثوا ليناضلوا العدو وليواجهون نيران مدافعه وكان القادة يمرون على الحصون يستحثون الرجال وهكذا أدى الجميع واجبهم - وجالا ونساء كبارا وصغارا .

#### لا أوسمة أو نياشين:

#### يقول « نينيه » في رسالته :

ولم تكن ثمة أوسمة أو نياشاين تسستحث أولئك الفلاحين على أداء واجبهم وأنما كانت تتير الحماس في نفوسهم عاطفة الوطنية والتورة على ما تعرضكوا له من فظائع وهم في مواقعهم يمثلون الناس المجهولون الذين لم يفكر أحد فيما تحملوا من آلام •

وقد بدأ نقل الجثث القتلى ـ منذ العاشرة صحاحا ـ وظلت عربات النقل حتى هبط الليل تحمل الجثث من الحصون وتخترق المدينة الى شارع محطة الرمل حيث المستشفى العسكرى ، وهناك كانت تدفن بعد المعاينة دون أحتفال في المقال المجاورة للمستشفى .

أما الجرحى ، فقد كانوا ينقلون الى المستشفيات فى عربات النقل ، وكان مما يؤلم النفس حقا منظر تلك العربات التى تقلل الواحدة منها عشرين أو ثلاثين قتيلا من الجند أو الأهالى • وقله شدت بالحبال على ألواح من الخشب فوق العربات والعماء تقطر من أجسادهم •

## الأمهات يلعن من تسبب في المجزرة:

ويختتم « جون نينيه » رسالته الى المستر « بلنت » قائلا :

وكانت بعض الأمهات يحتضن أبناءهن وهم يلفظون أنفاسهم، بينما كانت بعض النسوة يجرين خلف العربات نادبات صسائحات يلعن من كانوا سبب هذه المجزرة البشرية • وخيم السكون الرهيب على هذه الشهوارع التى كانت من قبل عامرة بالناس زاخرة بالحياة ، حتى غدت كانما هي سهوارع مدينة أودى بأهلها الوباء •

أنتهت ارسالة « جون نينيه » الى صديقة ولفرد بلنت يصف له فيها ماشاهده يوم ١١ يوليه ١٨٨٢ .

# التقرير الرسسمي للاميرال ( سسيمود ) قاتل المصريون قتال الابطال باقدام ثابتة :

وبعد انتهاء الضرب ، قام الاميرال ( سيمور ) بارسسال لائة تقارير عن ضرب حصون الأسكندرية وفيما يلى نص التقرير الأول منها وهو أهمها حيث اشتملت المعلومات الواردة في التقريرين الثاني والثالث على وصف تفصسيلي لأعمال رجال الأسطول البريطاني وطلب الترقيات ٠٠٠ النع ٠

#### نص التقرير الأول

#### من ظهر البارجة ( انفنسيبل ) في ١٨٨٢/٧/١٤ :

الى سكرتيرية الأميرالية •

« ســـيدی » :

لى الشرف أن التمس أن تتفضلوا وتخبروا اللوردات مندوبي الأميراليه ابنى لم أمكن في هدا الوقت مع الاسف من ارسال تقرير مفصل عن الهجوم على حصون الأسكندرية بسبب أنشغالي بهذه المهمة الشافة •

أنه بسبب اخفاقى فى طلب بترضية عن المسائل التى كنت كلفت بطلبها من حكومة مصر ، هاجمت فى ١١ الجارى البطاريات المنصوبة على واجهة الأسكندرية الشمالية والاستحكامات المقامة فى الشمال الغربى ، ونجمت فى اسكات الحصدون فى منتصسم الساعة السادسة مساء ، وهو الوقت الذى أعطيت فيه الاشارة بالكف عن الضرب ه:

وفى صباح يوم ۱۲ أمرت (تمرير) و (أنفلكسيبل) بان تهاجما حصس رفاروس) ـ وبعد اطدى مدفعين أو تلانة رفع علم الهدنة على حصن (راس التين) فارسرت عندئذ ضابط آركان حرب الاوبورابل (هدروث لامبتن ) وكلفته باسستجلاء السبب، ويؤخذ من تفريره أن لل مافى الامر خديعة تافهة عملت لا تسساب الوفت يلا مواء .

وبما ان المفاوضات قد فشلت لان طلبى هو تسليم البطاريات الماكمة على ممر البوغاز ــ اطلق مدفع على سطح بطاريات ثكنات (المكس) ــ وعند لد رفع علم الهدنة مرة أخرى • فارسلت ضابط اركان حرب المذكور ومعه القومندان (موريس) الى الميناء على ظهر السفينة (هليكن) ولما ذهب الى يخت الخديو (المحروسة) وجدان طقم هذا اليخت قد رحل ــ وعند ايابه بعد دخول الليل أعلن أنه يعتقد أن المدينة قد أخليت من السكان •

وأمس صحصاحا توغلت في الميناء على ظهر البارجة ( انفنسيبل ) ومعى المدرعتان ( بنلوب ) و ( مونارك ) وأنزلت. الى البرفرقة لتضمع يدها على ( رأس التين ، ، الا اننى متأسمها الاضطرارى أن اخبركم أن مدينة الأسكندرية قد أصيبت بأضرار بالغة من الحريق والنهب، وفي الساعة الرابعة و ٤٥ دقيقه بعد الظهر وصل سمو الخديو الى سراى ( رأس التين ) وخصصت لحمايته ولاحتلال شبه الجزيرة سيبعمائة بحيار ويجب على أن اعرب عن اعجابي الزائد بالسلوك الذي سلكه الضباط ورجال الأسسطول عند تأدية مهامهم وأن أثنى عليهم الثناء الجم وأخص منهم بالذكر الكابتن ( وولتر هنت جرب ) ربان السفينة المدرعــة ( سلطان ) وهو اقدم الضباط ، ولقد قاتل المصريون قتسال الابطال باقدام ثابتة ، وكانوا يجاوبون النيران الشسديدة التي تصبها على حصونهم مدافعنا الضخمة الى أن قتل عدد كبير منهم ، وسارسل عما قريب ـ على قدر الامكان ـ تقريرا مفصلا وأرفقـــه بصور المراسلات ، وتجدون رفق هذا بيانا بعدد القتلي والجرحن ٠ ولى الشرف أن اكون خادمكم المخلص ٠

بوشامب سيمور أميرال ورئيس القواد

#### قائمة القتلى والجرحي في هذا القتال:

القُتلى ( ° ) : ١ من ( أنفنسيبل ) ـ ١ من ( الكسندار ) ـ ١ من ( سويرب ) ٢ ـ من ( سلطان ) • الجرحى ( ٢٨ ) : ٢ من ( أنفنسيبل ) ـ ٣ من ( الكسندرا ) ـ ١ من ( سويرب ) ـ ٨ من ( سلطان ) ـ ٦ من ( أنفسيبل ) ـ من ( بنلوب ) •

بوشامب سيمور

#### مقتطفات من التقرير الثالث:

ولا يسم ( سيمور ) في أجزاء من تقديره الثالث الذي كتبه وأرسله بتاريخ ٢٠/٧/٢٠ الى حكومته الا أن يعتــــرف بعنف المقاومة المصرية وبطولة رجال المدفعية المصريين حين يقول .

وقد كانت حركات بطاريات حصن ( الاسبتالية ) من البداية الى النهاية تدار بطريقة موقفة جدا ، مع أن هذا الحصن سنت وقتا ما على اثر ضربة بقديقة من المدرعة ( انقلكسيبل ) فان جنوده لم يتخلوا عن مدافعهم ٠٠ و لانت بطاريات (رأس التين) تسستخدم المدافع المونسية من عيار وطراز قديمين بالاضلافة الى أن تلك المدافع الفرنسية كانت من عيار ٣٦ ـ وهذه المدافع مشتراة من عهد محمد على ، وكان التصويب من جانب المصريين يدعو للاعجاب ويمكن أن يقال ذلك أيضا عن مدافع خطوط ( المكس ) لولا أنها استخدمت أكثر المدافع من عيار ٢٦ ومدفعا أو اثنين من عيار ١٥ بوصة و ٩ بوصة بوصة ( مششخنة ذات المرمى البعيد عيار ١٠ بوصة و ٩ بوصة من مدافع السعلول الراسى قريبا منهما يرمى قذائغة تلو الاخر في اتجاه الاسعلول الراسى قريبا

## قائد الدرعة (سلطان) : ان رجال الدفعية المرية لا يستهان بهم :

كما يعترف القومندان ( هنت جرب ) قائد المدرعة (سلطان) في تقريره الرسمي للاميرال ( سيسيمور ) ٠٠٠ ولما وجدت أن الحصون أقوى مما كان يظن قبلا وأن جنـــود المدفعيـــة المصرية . لا يســــتهان بهم وأنهم في الواقــع يحكمون الضرب ، رأيت من الصواب أن القي المراسى لكي أحصل على المسافة اللازمة بالدقة .

#### شجاعة الاهالي ومساعدتهم لقواتهم السلحة:

وانه لما يذكر بالفخر ما اظهره سكان المدينة من البسسالة والحمية وخاصة النساء والاطفال ، ويشير , عرابى ) الى ذلك فى مذكراته ( ١ ) س بقوله :

فى أثناء القتال تطوع كثير من الرجال والنساء فى خدمة المجاهدين ومساعدتهم فى نقديم الذخائر الحربية واعطائهم الماء وحمل الجرحى وتضميد جروحهم ونقلهم الى المستشفيات ٠٠٠

#### أما الامام الشبيخ محمد عبده فيقول:

• • • • وتبحت مطرو القنبل ونيران المدافع كان الرجال والنساء من أهالى الاسكندرية هم الذين ينقلون الذخائر ويقدمونها الى بعض بقايا الطوبجية الذين كانوا يضربونها وكانوا يغنون بلعن الاميرال ومن أرسله (٢) •

#### مخمود باشا فهمى: بعض الاهائى كان يعمر المدافع ويضربها:

ويقول محمود باشا فهمي (٣)

ورأيت في ذلك الوقت بعيني ما حصـــل من غيرة الاهالي بجهة ( رأس التين ) و ر أم قبيبة ) وطوابي ( باب العرب )

<sup>( 1</sup> ملكرات عرابى ( كشف السحستاد عن سم الاسراد في الثهضة المعربة المشهورة بالثورة العرابية في عامى ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ ) - بقلم زعيم الثورة العرابية ( احمد عرابي ) - الجزء الشانى م

<sup>(</sup>۲) تاریخ الاستاد الامام ـ ص ۱۹۰۰.

<sup>(</sup>٣) البعد الزاخر في تاريخ الاوائل والاواخر - ص ٢٢٠

وهمتهم في مساعدة عساكر الطوبجية من جلبهم المهمات والذخائر والخراطيش والبارود والمقلوفات هم ونساؤهم واولادهم وبناتهم أوالبعض من الاهالي كان يعمر المدافع ويضربها على الاسطول » ·

#### القائد ( جودريتش ) : أجاب المصريون أجابة مدهشة تسسستحق

#### الاعجاب :

یقسول القائد الامریکی (جودریتش) من رجسال البحریة الامریکیسه والذی کان علی متن السفینة الحسربیه الامریکیة (لامکاستر) ورای کل ما حسدن بعینی راسسه فی تقریره الی حکومته سر ۳۱:

« ۱۰۰ وجاوب المصريون ـ رغم التفاوت الذي كان بينهما من ناحية العدد ومن ناحيه عيد المدامع على النيران المتدمعه من افواه المدافع البريطانية اجابة مدهشة لم تكن متوقعه بتاتا وبشسجاعة تستحق الاعجاب وعندما كانت المدرعة ( انفلكسيبل ) ترسسل مقذوفات زنة كل منهما ۱۷۰۰ رطل على حصسن الفنار وتصيب ساتره فتثير الانقاض والانقاض والاتربة الى ارتفاع الفنار نفسه ، ويتخيل المرء عندما يرى ذلك أنه ليس في الامكان أن يعيش اي انسان تحت نيران كهذه النيران ، لا يلبث بعد بضسع دفائق وحالما ينقسسع الغبار - أن يرى جنود المدفعية المصرية ملازمين مواقعهم يطلقون قذائهم على خصمهم الرهيب ،

#### التلف الذي حل بالحصون الصرية (١)

#### ١ - حصن السلسلة:

قذف هذا الحصن البارجة (تمرير) ببضع قدائف محكمة التصويب، بينما كانت تهاجم قلعة (قايتباى) ولم تجاوبه البارجة المذكورة فبقى الحصن سليما بعد انتهاء القتال .

#### ٢ ـ قلعة قايتباي :

أصيبت واجهتها الشمالية الغربية باصابات شديدة من مفدونات الاسطول ، وهدمت حوائطها في عدة مواضع ، كمسا دخت بعض قذائف الاسطول من فتحاتها المعدة لاطلاق المدافع ، وانفجرت داخلها فقلبت أربعة من مدافعهسا ، كما أتلفت ثلاثة مدافع اخرى ومدفع عيار ١٠ بوصة من مدافع بطارية الطبقة العليا بسبب انهيار انقاض القصر العتيق الذي كان هذا المدفع مستندا اليه ، كما قلبت قذيفة اخرى من قذائف الاسطول مدفعا اخر عيار ٢٥ سم من الطراز القديم ٠

أما الواجهة الغربية فقد دمـــرت تماما وفتحت فيها ثغرة واسعة كشفت المدافع وجعلتها في العراء مما تسبب في تدميـر مدفعين تدميرا تاما ٠

ولم تشترك مدافع الواجهتين الشرقية والجنوبية في القتال وبالرغم من ذلك فقد سقط مدفعان من مدافع الواجهة الجنوبية بضربة جانبية •

<sup>(</sup>۱) رغم قيام ( جلاستون ) البريطسانية - بتدبير معركة ضرب الاسكندرية لاتعاذها ذريعسة لاحتلال معر كلها بعدند ، فقد قام السستر ( جون برايت ) - احد اعضاء الوزارة البريطانية بالاحتجاج على جدا (لاعتداء ، فاستقال احتجاجا عليه بعد ان وصف الفرب بانه ( انتهسائه صارخ لهانون الاخلال ، )

لم تشترك واجهته الشمالية الشرقية في القتال وبذلك لم تصب بضرد ، وقد اصيب أحد المتاريس المسرفة على واجهته الشمالية ما الغربية بنحو ٢٠ قذيفة منها ١٢ دخلت دخولا عميقا ولكنها لم تنفجر ، بينما انفجرت الباقيات فأحدثت تلفا هائلا ، وأصيب مدفع (أرمسترونج) عيار ١٠ بوصة بقذيفة فانقلب ، كما أصيب مدفع آخر من عيار ٢٥ سم ، بينما اقتلعت قنبلة مدفعا من بطاريته الوسطى ودمر مدفع آخر انهارت فوقة الانقاض ، كما اصيبت الواجهة الجنوبيه من الحصن بقذيفة مرت فوقه ففتحت ثغرة واسعه ما مخزن ذخرته فقد أصيب اصابة مباشرة الامر الذي ادى الى انفجاره مما نتج عنه اخلاه هذا الحصن .

#### ٤ - حصن الاسبتالية:

وقد اصيب اصابات كثيرة ، فتهدم خاصة من وجهت الشمالية من وبها الشمالية من وبالرغم من ذلك ظل يطلق قذائفه وقد شروهد بعد المعركة على أحد مدافع همذا الحصن أكثر من ٤٩ اثرا من اثار الشرابنل (١) وكانت معظم همذه الآثمار يزيد عمقها على ٢٥ سنتيمترا ٠

#### ه \_ حصن رأس التين:

وقد اصيبت بطاريته الوسطى بقذائف كثيرة كان من ضمنها ٧ قذائف دخلت من فتحاته ، وأصيب مدفع من طراز (أرمسترونج) عيار ١٠ بوصة بقذيفة حطمت محور عجلته ، كما أصيب مدفع آخر من نفس الطراز عيار ٩ بوصة ، وقد أصيبت بطاريات برجه بست قذائف دخلت من فتحاته وأصابت

<sup>(</sup> ۱ ) الشرابثل : طراز من دانات المدفعية في الجو قبل المسلمالمه بالهدف فيصيب لافراد بالشظايا ...

إحداها مدفعا من طراز (أرمسترونج) ورغم ذلك ظل يواصل اطلاق النيران ، وأصيب مدفع آخر من نفس الطراز كما دمر مدفعسان أخرين •

#### ٦ \_ حصن الفنـــار:

اصيبت الواجهة الغربية منه بعطب شديد من نيران الأسطول الخارجى ، فقد اصطدمت هذه الواجهة بقديفة أحدثت فيها تغرة عرضها ( ٥ر٤ متر ) وعمقها ( ٥ر١ ) متر ، وحفرت ٤ قذائف حفر قطرها نحو ثلاثة أمتار ، كما صدمت أربعة قذائف أخرى ( المزاغل ) ... أى فتحات أطلاق النيران ... كما أصابت قذيفة منخفضة قمة الساتر الترابى فأطارته بينما أحدثت ١٤ قذيفة اضرارا مختلفة ، وأصيبت خمسة مدافع باصابات مختلفة جعلتها غير صالحة للاستعمال ،

#### ٧ \_ حصن صالح اغا:

ولقد هاجمت هذا الحصن الواقع في الداخل البارجتان ( مونارك ) و ( بنلوب ) فترة قصيرة في آخر اليوم فأصليب ستائر، بأضرار طفيفة ، كما تفكك مدفع قديم من مدافعه .

## ٨ \_ حصن ام قبيبــة:

وقد قامت بمها جمته البارجة ( انفلكسيبل ) على بعد ٢٥٠٠ متر وأصابته بثلاثه عشر قذيفة الحقت به اضرارا جسيمة ، كما أن الاحجار والاتربة التى نتجت عن انفجار القذائف غطت المدافع ، كما شعلرت أحدى القنابل مدفعا عيار ١٦ سم نصمفين ، وبعد المعركة وجد في فناء هذا الحصم عدد كبير من المقذوفات التي لم تنفجر .

#### و \_ حصن الكس:

دمر به أربعة مدافع تدمير كاملا ، كما لحق التلف بمبانيه القائمة في الخلف أكثر من غيرها ، وبعد جلاء جنوده عنه نزل

بعض الجنود الانجليز الى البر ومعهم أدوات النسف ، ونسسفوا مدفعية الضخمين كما أتلفوا مدافعه الآخرى •

#### ١٠ ـ قلعه المكس:

اطلقت عليها مقدوفات كثيرة العدد ، فدمر مدفع من طراز آرمسترونج ) كما أصيب عدد كبير من اطقم المدافع •

#### ١١ ـ حصن الدخيلسة:

لم يصبيه ضرر ما ، غيران مدفعين من مدافعت انقلبا أثناء القتال كما نسف مخزن الذخيرة خلفه فدمر عن آخره ٠

#### ١٢ - حصن الرابط:

وكانت مهمة ركنه الشهمالى الشرقى تنحصر فى مقاومة البارجة (كندور) والبوارج المهاجمة ، وقد أصيب بعدد ضخم من القنابل ، كما وجد بفنائه عقب المعركة عدد كبير من القذائف لم يتفجر .

#### ١٣ ـ حصــن العجمى:

لم يشترك في القتال .

## حُسائر المصريين في الافراد

يقول الأنجليز أن قوة الدهاع المصرية التى قادها (طلبة باشا عصمت ) لم تكن تقل عن ٢٠٠٠ جندى مدفعجى : وكان الأنجليز على علم تام بأوضاع الدفاعات المصرية ، وعلى بينة بأماكنها التفصيلية وقوتها ، فقد كانوا يعرفون مثلا أن طابية المكس يقودها صاغ وتحت قيادته يوزباشي وثلاثة ملازمون و١٥٠ جندى ، وقد أصيب من تلك الحامية الصغيرة ضابط بجراح خطيرة كما قتل خمسون وجرح ثمانية وأربعين ٠

وتعرضت طابية أم قبيبة لنيران (انفنسيبل) طيلة الصباح، وكانت مكونة من ٧٥ مدفعجي يعاونهم كثير من المتطوعين المدنيين وقد جرح ١٨ من هذه الحامية و بلغ مجموع خسائر المصريين في القسم الجنوبي الداخلي من طابية (صالح اغا) الى (المرابط) ٦٥٠ قتيلا ونحوا من ١٥٠ ـ ٢٠٠ جريح وفي الخط الشمالي للدفاعات في (رأس التين) وفي قلعة إلة القتابل من الأهالي يقل عن ٥٠ وجرح أكثر من ١٥٠، وقتلت القنابل من الأهالي نحو ٢٠٠ مصري ٠

وقد قدر ( جون نينيه ) عدد القتلى المصريين بنحو ٨٦٠ ـ كما قدر المجنرال ( ستون ) الذي كان يعمل كرئيس لاركان حرب المحديو الخسسائر المصرية بنحو ٧٠٠ قتيل ٠

## فرب البريطانيين كان انتقاما وحشيا:

ولقد اسرفت البوارج البريطانية في اطلاق قذائفها على الحصون المصرية وعلى المدينة ذابها بشكل منقطع النظير أو بشكل فريد في التاريخ ، حيث تبينت أن الفريسة سهله بعد القضاء على كافه وسائل الدفاع المصرية بواسطة أسطول حديث جبار كالأسلطول البريطاني المدرع مما يوحي بأن هذا الضرب الغاشم كان انتقاما وحشيا لهزيمة سابقة لحقت الجنود الانجليز في مصر أثر حملتهم الفاشلة عام ١٨٠٧ - الجلدول التالي يوضح مبلغ الاسراف الهائل في اطلاق القذائف البريطانية على المدينة يوم ١١ يوليك

جدول يبين اسراف الأسطول البريطاني في اطلاق القدائف على العصوف

# المصرية يوم ١١ يولية ١٨٨٢

|                  | 1      | 1       | i        | t        | 7      | 7         | 1         | ł        | 1   | _             | ı      | ļ        | l            | 1        |   | صواريخ                                  |
|------------------|--------|---------|----------|----------|--------|-----------|-----------|----------|-----|---------------|--------|----------|--------------|----------|---|-----------------------------------------|
| ٧١٩٠             |        | 1       | 1        | ı        | ٦<br>: | 1         | 1         | <i>-</i> | 1   | . 77.         | ı      | 7        | `<br>}       | . 13     |   | جا تلنج                                 |
| 7777             | ;      | ì       | Ĭ        | ١        | ı      | ı         | -4        | 7        | 11. | 455.          | 1747   | 7        | 1111         |          |   | لورد<br>فنلدت                           |
| 1-1-1            |        | 'n      | ,<br>    | 1        | •      | 77.       | 1         | 7::      | ı   | <b>&gt;</b> : | •      | 1        | l            | l        |   |                                         |
| 7197             | ار ا   | ار<br>م | 7.54     | <u>}</u> | 4:     | <u>-</u>  | ۲٠>       | 70.      | 444 | 417           | ۲,     | ۲۲۸      | 211          | 4.3      | ! | الجعوع                                  |
| -1               | 1      | 1       | ١        | -4       | ١      | 1         | 1         | 1        | ١   | ١             | 1      | ١        | ١            | ١        | 1 |                                         |
| 171              | 1      | 1       | ı        | 14       | 1      | <u>``</u> | 1         | ~        | ı   | اب            | 7      | <u>ب</u> | - <b>/</b> - | ņ        |   | 3.                                      |
| \<br>\<br>\<br>0 | 1      | ١       | 5        | 1        | 17     |           | l         | 4        | 1   | 1             | 1      | <u>ب</u> | ı            | ı        |   | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| 301              | ı      | 1       | 1        | i        | 1      | ٠         | ۲۷        | 1        | اہ  | 1             | 4.4    | 23       | 7            | 1        |   | The second second                       |
| 177              |        | 1       |          | <u></u>  | >      | 1         | <u></u>   | 70       | 7   | 189           | 03     | 4        | 70           | _        |   | شرابنل                                  |
| 242              | 1      | ı       | 1        | <        | ļ      | ı         | 7         | 1        | ۲.  | o             | 1      | 12       | 2            | 77       |   | باليس                                   |
| 7757             | در     | 4       | <b>۲</b> | 11       | 178    | 71        | 147       | 177      | 149 | 444           | 137    | 737      | 407          | 444      |   | عادية                                   |
| المجموع          | ميلكون | دىكسوى  | سيجنت    | بيترن    | كوندور | بيكون     | انفلكسيبل | انفنسييل | ري. | مونارك        | بنيلوب | مملطان   | ا : ا        | الكسندرا |   |                                         |

#### خسائر الاسطول البريطاني

#### ١ \_ المدرعة ( سلطان )

أصيبت بثلاث وعشرين قذيفة وكانت اصابات مدخنته وساريتها شديدة ، كما أصلى القدائف دروعها في موضعين ٠٠ كما احدثت واحدة منها في أسفل قنطرة بطاريتها شرخا يبلغ قطرة ( ٤٥ سم ) بينما اخترقت قذيفتسان أو ثلاث جدرانها غير المدرعة للغ عدد قتلاها اثنان والجرحي ثلاثة ٠

#### ٣ ــ المدرعة ( سوبرب ):

فاقت خسائرها خسائر باقی المدرعات ۰۰۰ فقد أمسیبت جدرانها بعشر اصابات بینما اخترقت قدیفتان درعها ۰۰ وفی احد مواضع اصابتها انتزعت القذبفة عند انفجها رها جزءا من درعها ۰۰ کما اصیبت مدخنتها کذلك ۰

#### ٣ ــ المدرعة ( انفنسيبل ) :

اصيبت بثلاث عشرة قذيفة في جدرانها والاتها كما اخترقت سب منهم الجزء غير المدرع منها •

#### ٤ - المدرعة ( الكسندرا ) :

اصيبت بثلاثين اصابة في جدرانها وآلاتها وباربع وعشرين اصابة اخروت جدراتها في اجزائها غير المدرعه فحدت بها اضرار بالغة في القنطرة الداخلية وفي غرفها واصلابتها ايضا قذائف وقنابل كثيرة في الجزء المدرع منها ، وللنها على كثرتها لم تحسدت فيه ضررا يذكر كما تلف مدفعيان من مدفعها دون أن يصابا من جراء كثرة استعمالها في الضرب ، أحدهما من عياد ابوصة (وزن ١٢ طنا) \_ والاخر عيسار ١١ بوصة وكانت خسائرها في الافراد قتيل وجريحان ،

#### ه ـ المدرعة ( بنلوب ) :

سقط احد مدافعها كما جرح من جنودها اثنان .

#### ٦ - المدعة ( انفلكسيبل ) :

اصيبت بقديفة فى جزئها الغاطس ( تعت خط الماء ) من مدفع ( أرمسترونج ) ما عيار ١٠ بوصة ( وهو اكبر عيار كان متوافرا بالمدفعية المصرية الساحلية ) موقد ترجهت بعد المعركة الى جزيرة ر مالطة ) لاصلاحها ( ١ ) ما وقد بلغت خسائرها قتيل واحد وجريحين ( ٢ ) ٠

(۱) لم تذكر اصابتها هذه التقارير الرسمية التى قدمت لى الحكومة البريطانية ـ ولئن الاميرال (سيمور) قدم عنها تقرير سرى الاميرالية ولم يدع دسسسميا ..

( ٢ ) لعل من أقوى الادلة التي تثبت كلب ( سسسيمود ) في دعواه بان العرابيين والاهالي هم الذين اضرموا النيان في الاسكندرية وهي الشهادة التي جاءت في مذكرات الجنرال السي ( باتلر ) ما احد قادة الجيش البريطاني الذين شاهدوا الحرب البريطانية ما ١٨٨٢ حيث يقول :

( ان الدافع البريطانية هي التي احرقت مدينة الاسكندية بعد ان هدمت القلاع وقد ظنت الوزارة البريطانية انها بهدمها القلاع ستقمع ألثورة ولكنهسا أخطات في ذلك اذ ما كدما تنتهى من تخريب الاسكندرية حتى كان عرابي بجيشه في مختلف المواقع بالبلاد مستعدا لملاقاتنا وتحمس الوطنيون حين سمعوا بضرب الاسكندرية وانضموا الى البرابيين متمسسانين في الدفاع عن بلادهم بعد هذا العدوان ، فظهر للحكومة البريطانية من ذلك انها اذا ارادت ان تبطش الوطنيين فلا يلزمها افل من جيش كامل لمحاربتهم في وسط البلاد ، وعند ذلك عرفت ان الاسكندرية لا يمكن ان تكون قاعدة حربية لنا » .

#### تمنينا النجاح لعرابي !!

نورد هنا شهادة القس و لويس صابو بجي ـ مساعد المستر الفريد سكاون بلنت الايرلندى الدى قدم كتابه الوثائقي الهسام ( التاريخ السرى لاحتلال بريطانيا لمصر ) ، وسبجل فيه الحقائق في موضوعيه وصدف ، حيت اعتمد في ناريخي على مشكاهداته الشخصية واتصالاته الواسعة مع الساسة الانجليز في لنهدن ، كذا صلاته الوثيفة بالزعيم و احمه عرابي ، ومعظم زعماء الثورة على الرغم من أن المرجع الذي أشير اليه هنا يمسد من المراجسيم التآريخية القليلة التي اعطتنا خلفية موضوعية لكافة أحسدات النورة العرابية منذ حادث مذبحة الاسكندرية وحتى ما يعيد الهزيمة السي حاقت بعرابي ورفاقه وبمصر كإبها بعد الانكســـار العسكري في واقعة ( التل الكبير ) ، فقد آثرت أن اقتصر هنا على التعرض للجانب العسكرى فحسب ، تاركا الجوانب السياسية للمختصين في شئون السياسة علهم يجدون ما يرفع هامه ذلك الزعيم المصرى الذي قام يطالب بالحرية لبلاده ، فقامت عليسه قيامه الاستعمار البريطاني واذنابه من حكام مصر الاجانب • واعني بهم احفاد محمد على وعلى رأسهم الخديو الخائن محمد توفيق الذي لابد أن التاريخ المصرى سوف يضعه في مكانه المناسب الجدير به من الازدراء والسحقد •

واقتطف هنا ما سبجله القس لويس صابونجى فى رسالته الى مستر « الفريد بلنت » بتاريخ » يولية ١٨٨٢ ، لنتعرف على أعمال الزعيم أحمد عرابى قبيل ضرب الاسكندرية ، تلك الاعمال التى يتبين منها أن الرجل كان يتصرف ــ لا كما يرجف المرجفون بل كرجل دولة على أرقى مستويات ذلك انعهد ،

يقول القس لويس صابونجي في رسالته إلى بلنت :

كنت ليلة أمس مع عرابي باشا حتى منتصف الليل ، ولما دخلت غرفة الاستقبال وجدتها مزدحمة بالباشـــوات وغرهم من

الضباط وكانوا قد اجتمعوا هناك ليهنؤه بالوسمام المجيدى الاميرى (الذى حاول الخديو اسكانه ورشوته به) • وعند الساعة الحادية عشرة انصرفوا وبقينا نحن أربعة وحدنا بالغرفة وأخذنا نتكلم فى حرية فى مختلف المسائل •

وعندما جاء لمكر اسم درويش باشا ، هز عرابي رأسه وكأنه يفول : نحن نعرف هذا ثم قال لي :

أما عن ذهابي الى الاستانة ، فليقل الناس ما يساءون ، فاني ولدت في أرض النيل وستظل الاهسرام قبرى ولن يحاول الباب العالى أن يخرب أحدى الممنلكات العثمانية ، ومن الامشال العربية لا يجدع أحد أنفه بيده ، وسيفكر السلطان مليا قبل ان يوى دعوتي إلى الاستانة أو ارسال جيوش تركية إلى مصر ،

#### ویکتب « صابونجی او فی مذکراته یوم ۸ یولیة ۱۸۸۲ :

توجهت صباح اليوم لأرى « عرابى باشا » فأخبرنى أنسه أستقبل سيدة أمريكية من فيلادلفيا رجته أن يوقع لها باسمه فى دفتر التذكارات ( الأوتوجسراف ) - وقسال أنه كتب لها باللغة العربية ، ورجائى أن أترجم ماكتبه الى اللغة الانجليزية ، وأخبرنى أيضا أنه كان منذ يومين آتيا من القاهرة الى الاسكندرية فوجد فى المحطة خمسمائة أيطالى يستعدون لمغادرة مصر ، فشرع فى محادثتهم وتشجيعهم على البقاء بالبلاد وفى ديارهم لأنه لاخطر عليهم مطلقا وأنه يضمن لهم أرواحهم وممتلكاتهم ، وسلامة كل أنسان على أرض مصر ، وقد شجعت كلماته أولئك الاشخاص الذين كان الرعب قد تملكهم ، فأنه فعوا اليه رجالا ونساء ليقبلوا يده ويشكرونه ،

<sup>(</sup>۱) کان «درویش باشا » سهندوب السلطان العثمانی الی مصر ساقد عرض قبیل ضرب الاسکندریة علی ( احمد عرابی باشاً ) آن یذهب الی الاستانة ابمرتب شهری قدره ، ۲۵ جنیها ، فاجابه عرابی بانه حتی لو دفی هو نفسسه بالدهاب ، لحال التسعب المری بینه وبین الوصول الی السفینة لمنعهم السفر

ركان بينهم رجل مسن في طول « عرابي » نفسه ، شق لنفسه طريقا بين هذا الجمع ، ولما وصل اليه وضع كلتا يديه على كتفيه وقال له بالأيطاليه ما معناه : « الله يباركك وينصرك ياعرابي وكانت نتيجهة هذه المقابلة أن عهاد ثلث الجمسع الإيطالي الي بيوتهم في القاهرة .

وبينما كنت مع « عرابى » ، تسلم خطابا من رجل أيطالى يرجوه فيه أن يقبله بصغة متطوع فى الجيش المصرى ، وقال له أنه كان فيما مضى جنديا فى الجيش الأيطالى تحت قيادة « غاريبا لدى » وأنه الآن يود لو أتيحت له الفرصة للقتال من أجل حرية مصر •

#### بصلون من أجِل « عرابي » في مكة :

يقول القس لويس صابونجى:

ومنذ يومين كنت مع « عرابي » ، فأتاه رجل عربي بخطاب ففتحه وتلاه على وعن الضباط الاحرين ، وقد كتبه حافظ اللعبة لللحق بشريف مكة ، وكان الخطاب مكتوبا بأسلوب راق وفيه مدح كثير ، يقول فيه كاتبه أن جميع الناس في مكه يدعون الله أن ينصر « عرابي » ، وأن الصلوات نقام من أجله ومن أجسل نجاحه في الكعبة وعند قبر أسماعيل وزمزم وعرفات ومني وفي كل مكان مقدس في الأراضي المقدسة ، ولم يتردد الكاتب في منح احمد عرابي لقب (حامي حمى الاسلام) ،

كما جاء في الرسسالة أن الحجاز كله مع « عرابي » ، وأن شريف مكة لم يشأ أن يكدر علاقاته بسسلطان تركيا ، لذلك فقد كلف أحد رجال حاشيته بكتابته وهو « عباس أغا زمزم » ٠

#### لماذا لعن الأسرائيليون الحكومة البريطانية ؟:

ويكتب صابونجي ه في مذكراته ليوم ١٠ يوليو ٠

وكان الناس ـ أعنى القليلين الذين كانوا قـد بقوا حتى اللحظات الأخيرة ـ يهرولون في سرعة كبيرة نحو البواخر المختلفة

التى كانت راسية فى الميناء تستقبل المهاجرين ولسب أطن مجرة الأسرائيلين من مصر تدانى مارأيت بعينى رأسى ، فأن الرجال والنساء والاطفال الرضع الباكين بين أذرع الأمهات والشيوخ الذين لا يقدرون على السير والمرضى الذين لا يستطبعون حمل أنفسهم من الأسرائيلين ، هؤلاء جميعا كانوا يندهمون صوب البحر في رعب يذكر الأنسان بيوم القيامة ، وكان مولاء الناس البائسون لا يجدون ما يفرج عنهم همهم في ذعرهم ويأسهم سوى لعن القناصل والحكومة البريطانية التى جاءت لمصر بهاد النكبة ،

كان الوقت يمضى أثناء ذلك ، وقد قرب انتهاء السلامات الأربع والعشرين ( المحددة في أنذار الأميرال سيمور الى قائد الاسكندرية الحربي ) • وجال بخلطى أن أتوجه الى احدى البواخر ولكني سمعت أنها مزدحمة ، وكان أحد بحارة القوارب مشغولا بحمل حقائبي الى قاربه ، فعلى رفضت لأن يأخذني الى القارب البريطاني ، تانجور ، ولكني رفضت لأن جميع الرعايا البريطانيين والقناصل ومراسلي الصحف للماكثرهم يعرفونني لانوا في البواخر ، لذلك لم أجد من الحكمة أن ازج بنفسي بينهم وعزمت على البقاء على الشاطىء وأن أكون آخر من يغلم الاسكندرية ولكن الساعات الاخيرة كانت قدد دنت وكانت القوارب الأخيرة تروح وتسيء .

في هذه اللحظة ٠٠ قابلت فرنسيا كان على وشك الأبمحار مع زوجته ، فدعاني لأن أذهب معه الى البساخرة «سسعيد » ، فتوجهت اليها وهآنذا أكتب فيها هذا الخطاب ، بعسد أن تركت شركة التلغرافات الشرقية مدينة الأسكندرية ونقلت أدواتها الى بارجة الأميرال البريطاني ٠

فى صباح اليوم ـ الثلاثاء ـ عند الساعة السابعة تماما أطلق الاسطول البريطاني أول طلقة أشارة الى ضرب الحصون ، وكنت على ظهر الباخرة « سعيد » على بعد مسافة قصليرة من الأسطول وقد حانت ساعة « عرابي » الخطيرة ، وأما « درويش » فغادر الأسكندرية عقب ابتداء الضرب وأبحل الى حيث لا يدري أحد •

ومن بين ۱۱۷۰ شخصا كانوا معى هذا الصسباح يشهدون ضرب المدينة ، كنت الوحيد الذي يتمنى حسن الحظ والنجاح لعرابي ورفاقه ٠

ولما أطلقت أول طلقة لوح في الهسواء بالقبعات والمنساديل والأيدى مع الهتاف والنداءات الداله على الرضا ، وكان الرجال والنساء والإساحفة والقساوسة والرهبان والراهبات في سرون وجذل يتنباون باستسلام العصون المصرية بعد ساعتين ٠٠ ولكن أستياءهم بدأ بالفعل ٠ والساعة الآن الواحدة والنصف ولم ينقطع أطلاف النيران من الجانبين ٠ وقد كانت المقاومة المصرية حتى الآن باهرة وبعض طلقات المدافع المصرية يتخطى الأسسطول والبعض الاخر لا يصلل اليه لبعد المسافة ٠ ولكن لا أحد يسلمطيع حتى الآن التنبوء بالنتيجة • وأجلس الآن فوق ظهر الباخرة أرقب الضرب وأكتب كل ما استطيع رؤيته ٠ ولكن ماذا يمكن للأنسان أن يراه على البعد ووسط سحابة من الدخان المعتم سسوى أبراق المدافع ورعودها ؟ •

لقد مزقت الطلقة الأولى التي انطلقت من البارجة البريطانية القائدة جميع المعاهدات قطعة قطعة ، وأرسلت ملايين « روتشيلا» الى الجحيم ، وأبعدت الرجل الذي اتفقت انجلترا وفرنسا على توطيد سلطته ( يقصد الخديو توفيق ) وستمتلئ قناة السويس في بضعة أيام بمائة ألف رجل من الفلاحين والبدو الذين دربوا على كيفية أداء مهمتهم من قبل ، هذا اذا لم تكن قد دمرت الآن بالفعسل .

# الفصل الرابع معادك الجبهة الفربيسة (كفر الدواد)

## خطط الجانبين بعد احتلال الاسكندرية

#### الخطسة الصرية:

كان زعماء الثورة العرابية يعتقدون أن الأنجليز لن يتخدوا قناة السويس ميدانا للزحف أو للحركات الحربية وذلك أحتراما لحيدة القناة من وجهة النظر الدولية ، وعلى هذا الأسهاس ، اتجهت أنظارهم الى القطاع الغربي ونعنى به منطقة كفسر الدوار والطرق الموصلة من الاسكندرية الى القاهرة .

وهكذا عين « عرابي » المهندس محمود باشا فهمي رئيسسا لأركان الجيش المصرى ، فوضع خطط الدفاع عن البلاد وتتلخص في اتخاذ خمسة مواقع دفاعية رئيسية : ثلاثة منها في القطاع الغربي ( كفر الدوار ) وأثنين في القطاع الشرقي ( الممتد من الاسلاماعيلية الى التل الكبير ) وذلك على النحو التالى .

- ١ المواقسع الأول : في منطقسة كفسس الدوار غربي مدينسة
  الأسكندرية .
  - ٢ ـ الموقع الثاني: في رشيد ٠
  - ٣ ـ الموقع الثالث : بين « رشيد » وبحرة البرلس ·
    - ٤ ــ الموقع الرابع: في دمياط •
  - ه ـ الموقع الخامس : في « الصالحية ، و «التل الكبير ، •

#### محمود فهمى : منع المياه العدبة عن الشرق :

وقد أشار المهندس « محمود باشها فهمى » فى بداية الحرب بسند ترعة الأسهماعيلية لمنع وصول المياه العذبه الى مدن القناة، كما أشهار فى الوقت ذاته بسند قناة السبويس ذاتها لمنع الانجليز من اتخاذها قاعدة عسكرية •

ولكن « عرابى » لم يستم الى تلك النصيحة وخشى عواقبها ، حيث ظن أن الانجليز سيوف يحترمون حيدة القناة فلايتخذونها قاعدة للزحف ، وقد ساعده على ذلك الاعتقاد المسيو ، فرديناند دى لسبس » الذى أكد له استحالة دخول الانجليز للقنساة ، فكان لهذا الخداع أثر كبير فى اخفساق خطة الدفاع المصرية ، حيث اكتفى « عرابى » بناء على ماتقدم باقامة معسكر فى « التل الكبير » ليضع معظم قواته فى « كفسر الدوار » وعلى سواحل البحر المتوسط •

وفى الحقيقة ٠٠ فأنه يمكننا أن نعتقد فى سهداد رأى محمود بأشها فهمى الخاص بسد القناة ومنع الميهاء المحلوة من الوصول الى الميدان الشرقى ، حيث أن العمل العسكرى من أجل الدفاع عن الوطن ضد الغزو الأجنبى يجيز فى رأينا أنخاذ مثل هذا الأجراء أو غيره ، وبالفعل قام الانجليز فى ٣٠ يوليه ١٨٨٢ بأرسال أسطول حربى مكون من ٤ سفن حربية الى السويس ، بأرسال أسطول حربى مكون من ٤ سفن حربية الى السويس ، فى ذات الوقت رسى الأميرال « هوسكس » بثلاث سفن حربية فى منطقة بور سعيد ، وبذلك تم للبريطانيين السهيطرة على قناة السويس ومدنها من الشهمال للجنوب بأسهم الخديو الخائن «محمد توفيق » ، وهو الأمر الذى كان له أبعد الأثر فى نجها الخطط الحربية البريطانية الرامية الى احتلال مصر فيما بعد .

## الاجراءات الدفاعية المصرية في الميدان الغربي :

بادر الزعيم « أحمد عرابى » ـ بعد احتلال الأسكندرية ـ الى تعزيز مواقعه فى المنطقة الشرقية كما تقدم ، فأنشأ عددا من المواقع الدفاعية القوية فى منطقة « كفر الدوار » وعدد آخر من

المواقع بينها وبين منطقة الرمل وخاصسة في المنطقة المستطيلة الواقعة بين بحيرة « أبوقير » وبحيرة « مريوط » ، وقسد أمتازت مواقع همذه الدفاعات ببعدها عن مرمى مدفعية الأسطول البريطاني وتعذر الأقتراب نحوها الأبحذاء جسر الخط الحديدى ، هذا بالأضافة الى وقوع منطقة الدلتا بمواردها الغنية ومواصسلاتها الجيدة مع القاهرة خلف هذه المواقع الدفاعية ٠

وقد تمكن الجيش المصرى من الأحتفاظ بهذه المواقع الدفاعية قرابة خمسة أسابيع دافعا بكل هجوم بريطانى على أعقابه ، الى جانب ذلك فلم يكن بقاؤه سلبيا بل دأب على ازعاج القوات البريطانية بالقيام بعدة هجمات محلية مضادة بين الحين والحين .

كان « محمود باشا فهمى » - بذكاء ملحوظ - قد وضع بمعاونة الأميرالاى « محمد بك شكرى » تصحميما لثلاثة خطوط دفاعية متنالية يفصل كل منها عن الآخر ( ٤ - ٥ ) كيلو مترات ، يسترها خندق بعمق ١٥ قدما ، كما أقيمت الأوكار الدفاعية على جميع المرتفعات والآكام ، وجهزت بنحو ٥٠ مدفعا ، وبذلك أمتدت سلملة الدفاعات في منطقة « كفر الدوار » أبتداء من « عزبة خورشيد » حتى » كفر الدوار » نفسه ا، وأنشىء الخط الدفاعي الخلفي في « كفر الدوار » في المنطقة الممتدة من ترعة المحمودية ، الى الملاحة ، في حين عززت المنطقة الرمليسة بين ترعة المحمودية وسعد « أبي قير .

#### اقامة سند ترعة المحمودية :

ولقد أفام السرابيون سلما على ترعة المحمودية عند « كنج عثمان » وأحدثوا بشاطئها وعلى قرب من السلمات تجاه مواقعهم قطعين كبيرتين / : أولاهما فطع المياه العذبة عن الأسلمكندرية ، وثانيهما أحداث فيضلان صناعى غمر جبهة الموقل الدفاعى كله تقريبا ، كما أدى حلول الصيف الى جفاف بحيرة « مربوط » تدريجيا وتغيير طبيعة المواقع الدفاعية بالأسلكندرية .

وبذلك أرتكزت المواقسع المصرية على بحيرتى ، أبوقير ، و « مريوط » وأدى ذلك الى مناعتها وقوتها ، وقد سساهم أكثر من ٥٠٠٠ رجل في تشييد واقامة هذه الدفاعات التي صمدت في وجه القوات البريطانية المهاجمة حتى نهاية الحرب ·

#### « توفيق » يصرح باحتلال الأسكندرية :

وكأنما كانت الأقدار تهيئ لشعب مصر مصيبة جديدة .. تمثلت في هذا الخلايو الخائن الذى لا يشسعر بأى تعاطف مع الشعب الذى كان يعتبره من ، عبيد أحساناته ، ففى صحباح يوم ١٣ يوليه ١٨٨٢ ، أوفد هذا الحاكم المحسوب على شحب مصر ظلما وبهتانا مندوبه « زهران بك » الى الأميرال « سيمود » معلنا له بأسم الخديو استعداد الأخير لموازرته ، وبذلك دق هذا الخديو الخائن الأسفين العميق الذى تسبب فى تقسيم البلاد الى معسكرين : معسكر « عرابى » من « العصاة » كما أطلق عليهم أنذاك ، ومعسكر الخديو الذي يسحبح بحمد الأنجليز والغزاة خمس مرت فى كل يوم مع كل صلاة .

بعد ذلك انتقل الخديو الى سراى « رأس التين » ليستقبل الغازى الأنجليزى الذى نقع على رسه ورأس حكومته دماء الشهداء المصريين الذين ووروا التراب توا وقتلوا فقط لأنهم أحبوا الحرية لوطنهم ودافعوا كالرجال عن ترابه ، لقد أعطى الخديو « توفيق » فى ذلك اليوم والأيام التالية الدرس الأول فى النفساق والتفكك وشراء الذمم لشعب مصر الذى وقف بغالبيته العظمى الشريفة مع الرجل الذى أضحى منذ هذه اللحظة القائد والزعيم : البطل ه أحمد عرابى » ، الذى وقف فى ذلك اليوم ليطلق صليحته الخالدة : « فلتعش الحرية فى مصر خالدة مؤيدة » ،

وفى نفس اليوم ، وصلت الأميرال ، سيمور ، برقية من الخديو تخلوله نزول بحارته ومساة البحرية الى المدينة « لاعادة النظام بها ، وبعد الظهيرة وفى المساء نزلت الى البر مساة البحرية من المدرعات « سوبرب انفلكسيبل ـ تمرير ـ اشيل ـ

سلطان «، وتولى الكابش، فيشر « من المدرعة انفلكسيل قيسادة القوة كلها في المدينة ، في حين تحركت المدرعات « انفلكسيبل ــ تمرير ــ أشيل » إلى مكان من البحر يواجه الرمل بغية السسيطرة على طرق الأقتراب البريسة المؤدية الى الأسسسكندرية من الجنوب والغرب •

#### توزيع القوات البريطانية بالأسسكندرية :

## وقد تم توزيع القوات البريطانية في مدينة الأسكندرية على

مشاة بحارة المدرعة « مونارك » في معطة الرمل ، ومشاة بحارة المدرعة « تمرير » عند بوابة رشيد ، ومشاة بحارة المدرعة « الكسسندرا » عند بوابة محسرم بك ، ومسساة بحارة المدرعة يرسلطان » عند بوابة حصن « كوم الدكة ، وبحارة من « اشيل » « سعورب » عند بوابة « عمود بومبي » ، وبحارة من « اشيل » عند بوابة القبارى ، وبحارة الكسندرا » عند محطة سسكة حديد القبارى ، أما عند الضبطية و « الترسانة » ، فقد تم توزيع بحارة المدرعة « أنفنسيبل » ،

وفى ١٥ يوليه وصلت المدرعة « مينوتور » بقيادة الأميرال « دويل ـ ـ قائد أسطول المانش ـ ونزل منها لواء من مشاة البحرية الى المدينة ، كما أحتل بعض جنود مدفعية الأسطول حصن نابليون وأحتل مشاة البحرية قلعة « كوم الدكة » ، وقامت جماعة من المدرعة « الكسندرا » بنسف طابية ( السلسلة ) ، فى الوقت الذى بدأت فيه عملية واسعة لنسف جميع المدافع المصرية المنصوبة على الساحل ، كما نزلت قوات من السفن الألمانية والأمريكية التى كانت موجودة بمياه الأسكندرية الى المدينة للمعاونة فى اعادة النظام ، وعين اللورد « تشارلس بيرسفورد » مديرا للبوليس بها وفى اليوم التالى أصدر الأميرال « يوشامب سيمور » أوامره الى البحارة الأمريكيين والألمان واليونانيين بالعودة الى سفنهم بعجة عدم الحاجة اليهم .

فى يوم ١٥ يولية أرسل الأميرال « سيموارا — بناء على اقتراح من الخديو « توفيق » — سفينتين الى « أبى قير » للسيطرة على المنطقة هناك اذا ما حاول « أحمد عرابي » سدها أو غمرها بالمياه

وفى ذات الفترة ، حاول الخديو \_ بأيعاز من الســـــلطة البريطانيه \_ أيقاع ، عرابى » فى الشرك ، فأرسل اليه \_ فى ١٧ يولية \_ برقية يلقى فيها بمسئولية العدوان البريطانى على استمرار الاعمال الجارية فى الطوابى وتركيب المداظــــع ، ويعلن فيه ان الأميرال ، سيمور » لا يضمر العداء لمصر ، وأن الحكومة البريطانية ليس بينها وبين الحكومة المصرية خصومة أو حرب ، وأن «سيمور» مستعد لتسليم مدينة الاسكندرية الى جيش منظم ومأمور ، ولذلك اذا احضرت عساكر « شاهانية » ( من طرف السلطان العثمانى ) فالحكومة الأنجليزية تحترمهم وتسلم اليهم المدينة ، فليست بينها وبين مصر حالة حرب ، كما يأمــر الخديو فى نفس البرقيـــة بالحضور على الفوار الى سراى « رأس التين » « لأعطائه »،التنبيهات بالشفهية المقتضبة » على حسب أمر الخديو ، وأن ذلك هو ما استقر عليه رأى مجلس النظار ،

#### « عرابي » : لازالت الحرب قائمة :

ومن نافلة القول أن الخديو كان يهدف الى القبض على «أحمد عرابى » وتسليمه للبريطانيين ، وهو الأمر الذى تنبه إليه الزعيم أحمد عرابى ، فأرسل الى الخديو أجابة أعلن له فيها أن الأسباب التى توجب استمرار الدفاع لازالت قائمة ، وأن قسرار المجلس أجمع على رفض امطالب « سيمور » ولو أدى ذلك الى الحرب وزيادة أكما الما الجنود صدرت بها الأوامر الى المديريات بطلبهم ، وأن هذه القرارات انها أتخذت لتمسك الخديو « درويش باشا » بها ، وأن حالة الحرب تعد قائمة تستوجب استمرار الأستعداد وأنه وأن حالى حرابى حال يمكنه العودة الى الأسكندرية والقوات البريطانية أى عرابى حال يمكنه العودة الى الأسكندرية والقوات البريطانية

تحتلها ، وأنه يستحسن حضور الوزراء أو رئيس الوزراء الى مركز الجيش للمداولة حتى يمكن على ضوء الحقيقة نفسها صرف الجنود دالكف عن الأستعدادات الحربية والحضور إلى الأسكندرية .

ولم يلبث « عرابي » بعد هاتين البرقيتين المتبادلتين بينه وبين المخديو أن فطن الى ما يضمره من الحيانه لمصر ولشمه عبها ، فقام باعلان خيانته وأرسل تحذيرا الى جميع المديريات والمحافظات من الوفوع في حبائله ، كما طلب من « يعقوب باشا » م وكيل وزارة الحربية معد جمعية عمومية من الهذوات والأعيان والعلماء لأصدار ما تراه في هاذا الشأن الجلل ٠

#### الخديو يعزل «عرابي »!:

أجاب الخديو « توفيق » على رد « عسرابي » بالمسادرة الى اصدار فرمان سه في ٢٠ يولية ١٨٨٢ - يقضى بعزل « أحمد عرابي» من وزارة الحربية وتعيين « عمر باشا لطفى » سه محافظ الأسكندرية بدلا منه • في ذات الوقت الذي قام فيه بأرسال منشور ناشد فيه الشعب الأنضمام تحت لوائه ومناصرة الجيش البريطاني والامتناع عن معاونة العرابيين •

#### سملطان تركيا يعلن عصيان « عرابي »:

ویتبین لنا موقف سلطان ترکیا من « عرابی » مما سلجله سلیم خلیل النقاش (۱) ، یقول :

« ٠٠ كان « عرابى » أثناء قتاله ضد الأنجليز ايعتمد على موقفه الوطنى وعلى تعضيد السلطان ومساعدته له فى مشروعه ٠٠ و لكن خاب أمل « عرابى » فى الحصول على تلك الساعدة أثر صدور المنشورات الخديوية وأتصال الخبر به أن القوم فى دار السعادة

<sup>( 1 )</sup> في كتابه (( مصر للمصريين )) ب الجزء الخامس - طبعة ١٨٨٤ م -ص ٢٠٠ وما بعدها .

عدوه عاصيا نابذا لطاعة الخليفة ونائبه في مصر ـ يعنى الخديو توفيق ـ ولم يمضى على ذلك بضعة أيام حتى تحقق ذلك بالمنشور الذي اصدره الباب العالى • وفيما يلى نصه :

أولا: أن الدولة العلية السلطانية تعلن أن وكيلها الشرعي بمصر هو حضرة فخامتلو دولتلو محمه توفيق باشا •

ثانيا: أن أعمال « عرابي » كانت مخالفة لأرادة الدولة العلية ثم التمس من جناب الخديو العفو عنه وناله ونال ايضا العفو من الحضرة السلطانية •

ثالثا :أن الشرف الذي ناله أخيرا من الحضرة السلطانية (٢). أنما كان من تصريحه بالطاعة لأوامسر المولانا السلطان المعظم الخليفة الأعظم •

رابعا: قد تحقق الآن رسميا أن , عرابي باشا رجـــع الى زلاته السابقة وأستبد برئاسة العساكر المصرية بدون وجه حق • فيكون قد عرض نفسه لمسئولية عظيمة لاسسيما انه « يهسدد » اساطيل حليفة للدولة العلية السلطانية •

خامسا: تصرف الدولة العلية السلطانية بالنظر الى « عرابي باشا » ورفاقه واعوانه يكون بصفة أنهم ( عصاة ) .

سادسا: يتعين على سكان الأقطار المصرية حالة كونهم رعية مولانا وسيدنا الخليفة الأعظم أن يطيعوا أوامر الخديو المعظم الذى هو في مصر وكيل الخليفة ، وكل من يخالف هذه الأوامر يعرض نفسه لمسئولية عظيمة .

سابعا: أن معاملة « عرابى » باشا وحركاته وأطواره مسع حضرات السادات والأشراف هي مخالفة للشريعة الأسلامية الغراء ومضادة لها بالكلية •

<sup>(</sup> ٢ ) فور حضور « درویش باشا » ـ مندوبا عن السلطان ـ الی مصر فی ونیه ۱۸۸۲ ، قام بتوژیع النیاشین والانواط علی المرابیین ، فمنع « مرابی » الوشاح الاكبر والنیشان المجیدی وذلك فی محاولة لاحتوانه والسسیطرة علی الشورة .

## خطط الجانب البريطاني

فى ٢١ / ٧ أرسل (أرشيبالد اليسون) آلايين من المشاة وكتيبة من الفرسان خارج منطقة الرمل فى اتجاه المواقع الدافاعية المصرية ، وتقدمت تلك القوة حتى تل (وابور المياه) وهو موقسح مشرف على المنطقة ويمكن منه رؤية الخطوط المصرية فى (كفسس الدوار) .

أما طريق الاقتراب المتجه من منطقة (أبو قير) فقد سيطرت عليه نيران الاسطول سيطرة تامة وسدت دفاعات (القبارى) - طريق التقدم من ناحية (المكس) •

وبذلك يكون احتلال الانجليز لتل الرمل قد أتم سسلسلة المدفاعات عن الاسكندرية وبدات دوانهم تحكم فبضتها على المنطقة وعلى ذلك بدأت في تعزيز مواقعها ، متخذين من نقطه ( وابور المياه ) والفنطاس القائم خلفه على التل المرتفع مركزا للدفاع عن الاسكندرية ووضعوا في الوابور قسما قويا من قوانهم وأنشاوا رئاستهم في الموقع الثاني كما حفروا الخنادق ووضعوا فيها عددا من المدافع ( منها ٥ عيار ٤٠ رطل ٢ عيار ١٢ رطل ٢ عيار ٥ عيار ٩ وطل ) كما وضعت قوة بريطانية قوية في قصر « انطونيادس ، ولى ترعة المحمودية للسيطرة على طريق الاقتسراب من ناحية جسر السكة الحديد ٠٠ وفي ذات الوقت أنشئت كبارى مؤقتة على ترعة المحمودية ٠

أراد الانجليسين في بداية الامسر أن يقوا جانبهم الأيمن باستخدام العوامات أو القوارب المسطحة غير أن قلة المياه وهبوط مستوى بحيرة ( مربوط ) أدى الى استحالة استخدامها ، ولحسل هذه المشكلة أنشأ الكابتن ( فيشر ) قطارا مصفحا كان له أتسره وقيمته في المعركة حيث تكون هذا القطسسار في بادى الأمر من عربتين مصفحتين بالواح حديدية وأكياس معبأة بالرمل مسلحتين

بمدفع (نيوردفلت) ومدفعين (جاتلنج) ، كما جهزت أحدى المحربتين بمدسع ٩ رطل مجهز بونش يمنن به خفضه في الحال بينما احتل بافي العربات ٢٠٠ جندي مسلحين بالبنادق خلف آكياس الرمل والالواح الحديدية المانعة لنفوذ الرصاص ٠

#### اصلاح الغط العديدي :

وفى منطقه مواصلة ( الملاحة ) - تم فى ٢٩ / ٧ اصلاح الخط الحديدى الذى دمرته النقط الامامية للجيش المصرى العرابى وقد تمت هده العمليه يتشكيل قوة صغيرة من المشاة الراكبية وسريتين من مشاة البحرية وسرية مشاة يعاونهم القطار المدرع المشار اليه الذى تقدم يوم ١٨ / ٧ الى أقسرب نقطة من النقط المخارجية المصرية لاغراء كل القوة المرابطة بها على فتح النيران المنارجية المصرية لاغراء كل القوة المرابطة بها على فتح النيران المناركة ا

## المصريون يضربون القطار المصفح بالصواريخ:

وقد كانت القوة المصرية مكونة فى بادىء الأمر من كتيبسة مشاة وكتيبتين من الفرسان ، سرعان ما عززت بكتيبتين اضافيتين وبعض الفرسان وجاء المصريون بمدفع صاروخى وصــوبوا بعض الطلقات على القطار مما أحدث به ضررا بليغا ، الا أن البريطانيين تمكنوا من اصلاحه يوم ٢٩ / ٧ وبذلك أمكن تسيير عدد كاف من القطارات دائريا على الخط الرئيسي بين ( محــرم بك ) على خط القاهرة ـ الاسكندرية الحديدى والموقع الامامى بالرمل .

وتبين البريطانيون فائدة القطار المدرع فزادوا من تحسينه باضافة عربتين في مقدمته علاوة على تجهيزه بمدفع عن عيسار ٤٠ رطلا مع القاطرة في منتصف القطار ووقايتها بحائط سميك من أكياس الرمل والقضبان الحديدية ٠

## مناوشات الاعراب ضد الانجليز:

وفى ليلة ٣١ / ٧ قام بعض الاعراب بمهاجمسة المواقسم الامامية البريطانية بالرمل ، وعاودوا هجومهم فى الليلة التالية ،

على احد مواقع المشاة الامامية على ترعة المحمودية واجبروا تلك النقطة على الاستحاب نحو محطة (الطلمبات) - على مسافة ميل للخلف - الا أن البريطانيين تمكنوا من استعادته بعد القيام بهجوم مضاد قوى •

## معارك الميدان الغربي (منطقة كفر الدوار )

فى ٢٠ أغسطس تقدم السير أرشيبالد مورى بقوة كبيسرة نحو الموافع المصرية بمنطقة كفر الدوار ويقول التاريخ الرسسمى البريطانى تغطية لما منيت به هذه العملية من فشل بأن السسير (أرشيبالد مورى) لم يقم بهذا الهجوم إلا ليتحقق بنفسه من صدحة التقارير التى وصلته عن عزم «عرابى» على الانسحاب من منطقهة (كفر الدوار)، وليلقى فى روع المصريين أن الهجوم البريطانى الحقيقى سيوجه اليهم من الاسكندرية •

#### الشطة البريطانية (عن الصادر البريطانية):

وقد أصدر السير (أرشيبالد) أوامره بتأهب القوات المعدة للهجوم مواقعها اعتبارا من الساعة ٣٠ ٤ مسكاء لتتقدم في طابورين:

الطابور الأيسر: بقيادة اللفتنانت كولونيل (تاكويل)
 مكونا من: الكتيبة الاولى (ساوث ستافورد شير) (نصف كتيبة) الكتيبة الثانية (دوق أوف كورنول) مشاة خفيفة (نصف كتيبة) .

الكتيبة الثالثة (كنجز رويال ريفلز) + المشاة الراكبة + مدفع بحرى ٩ رطل ، وتبلغ مجموع تلك القوة ١٠٠٠ مقاتل ·

وكان واجب هذا الطابور السير بمحاذاة خط الترعة الى أن يصل الى منزل قائم وسط الاشجار في المنطقة التي يكون فيها خط السكة الحديد في أقرب مواضعة من ترعة المحمودية .

٢ ــ الطابور الأيمن : تحت القيادة المباشرة للسسسير
 ( أرشيبالد اليسون ) وكان مكونا من :

مدفعية مشاة البحرية الملكية •

المشاة الخفيفة لمشاة البحرية ٠

۲ مدفع بحری ۹ رطل ۰

وكانت هذه مجموعها أيضا ١٠٠٠ مقاتل

وكان واجب هذا الطابور التقدم بالقطار الى مواصلة الملاحة بسبقه القطار المصفح الذى كان عليه أن يقف فى مواصلة الملاحة لينزل منه مشاة البحرية ويتقسمون بمحساذاة السسكة الحديد يعززهم المدفعان ٩ رطل ويغطى تقدمهم مدفع ٤ رطل المهجسز به القطار الصفع المشار اليه ٠

#### بداية القتال:

فى الساعة 30,0 مساء تقسيم الطابور الأيسر بمحساداة جانبى ترعة المحمودية بينما تقدم الطابور الأيمن بمحاذاة الطريق الحديدى ، وقد سعى كل طابور أثناء تقدمه الى تهديد أجنساب النقط الامامية المسرية ، ورغم الدور الكبير الذى قام به القطسار المصفح أثناء القتال فلم يؤثر ذلك فى شبىء على مقساومة المصرين الباسلة ،

وحالما بدأ الطابور الأيسر التقدم في الموعد المحسدد ، قام المحريون - الذين اتخذوا مواقعهم في أحراش النخيل على الضغة الشرقية للترعة - بالضرب عليه - وبعد قتال عنيف استطاعت القوات الاستيلاء على تلك النقط الامامية المصرية بعد أن قتلل ضابط بريطاني كبير ٠

أما الطابور الأيمن - كما تقول المصادر البريطانية أيضا منقد رافقة السير (أرشيبالد) وتقدم حسب الخطة مستترا بجسر السكة الحديد ليقطع خط الرجعة على القوات المصرية المشتبكة مع الطابور الأيسر •

#### المصريون يصبون نيرانا حامية:

ولكن سرعان ما اكتشف المصريون تقدم هذا الطابور وصبوا عليه نيرانا حاميه من المدفعيه وهرع (الشيبالد) الى النقطة التي يقترب فيها الطريق الحديدى من الرعه وفتح البريطانيون نيرانهم من جسر السكة العديد على القوات المصرية المستحدمة على جسرى الترعة واشتبك المدفعان ٩ رطل مع المدفعية المصرية ، كما سلط المدفع ٤٠ رطل ( بالقطار ) نيرانه على المواقع المصرية ، وبعد أن ثبت السير ( أرشيبالد ) جانبة الأيمن على كلا جانبى الجسر دفع بسريتين الاقتحام منزل قائم على مقربة من الترعة واعقب ذلك بدفع ٤ سرايا على اليسار على كلا جانبى الترعة واعقب ذلك بدفع ٤ سرايا على اليسار على كلا جانبى الترعة .

ويقول الأنجليز أنه يبدو أن الطابور الأيسر وقد صدرت اليه الأوامر باحتلال منزل أبيض معين على الترعة التبس عليه الأمسر وأخطأ قائده الكولونيل ( ثاكويل ) في تنفيذ الامر طنسا منه أن المنزل الذي وصلته قواته في باديء القتال هو المنزل المقصود مما أدى الى كشف الجنب الأيسر لمشاة البحرية وفشل العملية .

#### المصريون يقاتلون الانجليز بالسلاح الأبيض:

وأرسل القائد البريطاني أشارات كثيرة الى الجناح الأيسر لمواصلة التقدم ، غير أن غبار ودخان المعركة حالا دون فهم المقصود منها ، وحاول القائد البريطاني مستميتا التشبث بالمكان الذي وصلت اليه قواته لمدة ثلاثة أرباع الساعة حتى هبط الليسل ٠٠ وقد التحم المصريون بالإنجليز بالسلاح الابيض وكبدوهم خسسائر فادحة في الارواح والعتاد ٠

#### وهكدا تراجع البريطانيون:

وهذا تراجع الانجليز بعد قتال عنيف دام ثلاث ساعات ونصف أمام المقاومة المصرية ، وقد انطلقت قوات من الفرسان المصرية بقيادة (خورشيد باشا طاهر) من منطقة (أبو قير)

الدفاعية لتهديد الجناح الأيسر للهجيوم البريطاني ، وهنا بادر الطابور الايمن في سرعة وعجلة الى ركوب القطار عند مواصلة ( الملاحة ) موليا الأدبار الى الاسسكندرية ، في ذات الوقت الذي تقهقر فيه الطابور الأيسر على جانبي ترعة المحمودية صوب منطقة الرمل .

ويقول الانجليز أن الظلام ساعدهم على الانسسحاب من المعركة دون أن يؤتر ذلك تأثيرا شديدا على معنوياتهم حيث كانت هذه هي أول معركة تدور بين المصريين والانجليز وجها لوجه .

#### القادة الانجليز ليسوا فوق مستوى الشبهات:

ونقرأ في التعليق البريطاني الرسمي عن تلك المعركة :

« • • • • لقد مست تعليقات الصحف الاوروبية عن المعركة عاطفة الشعب البريطاني • • تلك الصحف التي كانت في جهل تام بالخطة البريطانية المقررة للحملة وطبيعة الأرض التي أدت الي اختيار طريق الاسماعيلية فان هذه الصحف كانت تتوهم دائما أن هناك ترتيبات تتخذ للقيام بزحف مباشر من الاسكندرية على القاهرة • • وأن هذه المناوشات التي لاهدف لها قد أظهرت فحسب أن القادة • • الانجليز لم يكونوا على معرفة بما يدور حولهم ، ولم تكن لهم خطة محددة » •

#### الهجوم البريطاني الثاني على منطقة (كفر الدوار)

وتزخر المصادر المصرية بتفاصيل عن موقعة ثانية دارت في منطقة (عربة خورشيد) في اليوم التالى الا أن هذه الواقعة أغفلت فكرها تماما المسادر البريطانية للحملة على مصر ٠٠ وتقــول المصادر المصرية عن هذه الواقعة :

« • • أن الانجليز غــاودوا هجــومهم على مقدمة الجيش المصرى في كفــر الدوار في ثلاثة طوابير تقدم الأيسر منها في الرمل على جسر تزعة المحمودية ، وتقدم الأيمن منها بطريق السكة

الحديد من (القبارى) بينما تقدم القسم الاوسسط من طسريق كوبرى المحمودية وارتطموا بالموافسح المعرية التى صسمات لهجومهم، واببرى فى تلك المعربة البنباشي محروس يقود كتيسة من المساة، وهاجم ميسرة الانجليز ووقف فى وجه الوسسط والجناح الايمن البكبساشي محمد فودة على رأس كتيبة ثانية مسن المساة وحين اشتد القتال فى تلك المنطقة جاءت الامدادات بقيادة القائمقام أحمد عفت قائد المقدمة ثم وصلت أمدادات أخرى مؤلفة من كتيبة يقودها البكباشي سليمان تعليب والبكبساشي رزق الله حجازى ٠

وتولى (طلبة باشا عصمت) قيادة الجيش واستمر القتال عساعات أنتهت بتراجيع القوات البريطانية واقتفى المصريون أثرهم حتى حجبهم الطللم ٠٠ واستشهد في تلك المعدركة من المصرين ٩ جنود وضابط صف وجسرح منهم ١٢ جنديا وضابطان ٠ أما الخسائر البريطانية فقد فاقت الخسائر المصرية عددا ٠

#### ١-حمد عرابي يصف معادل كفر الدواد:

يقول الزعيم عرابي (١) في وصف معارك الجيش المصرى ضد القوات البريطانية في معارك كفر الدوار (الميدان الغربي) دولك عقب تدمير الاسطول البريطاني لمدينة الاسكندرية واحتلالها غداة ضربها يوم ١٨٨٢/٧/١١:

# عندما رأى العدو ثبات جنودنا ولى منهزما:

« ۰۰۰ وفى يوم الاحد ١٨٨٢/٨/٢٠ ـ رؤى العدو يرتب عساكره من الساعة السادسة صبباحا ، فرتب طلبه باشسا ـ قومندان الفرقة بكفر الدوار ـ عساكرنا بهيئة مؤلفة من ٤ أورط

<sup>( 1 )</sup> مذكرات عرابي : كشف السنار عن سر الاسرار في النهضة المعربة المشهورة بالثورة العرابية .«

من الجهة الشرقية تحت حكمدارية الأميرالاى مصطفى بك عبد الرحيم والقائمقام سليمان بك سامى ، وأما السوارى ( الخيالة ) والعربان فتحت قومندانية ( قيادة ) أحمد بك عبد الغفار ·

وفى الساعة التاسعة العربية ظهر العدو مرتبا لقدولاته (طوابيره) فى ستة قولات من الجهة الشرقية وقولين من الجهة الغربية وقطارين من السكة الحديد ثم ابتدا الضرب بالمدافع من الطرفين وأستمر ساعتين ، وكانت عساكرنا تتقلدم تحت نيران الطويجية وعندما صار العدو تحت مقذوفات البيادة ( المشاة ) أبتدا اطلاق النار من الساعة الاولى من الليل فلما رأى العدو ثبات عساكرنا واقدامهم بشدجاعة وسرعة حركاتهم ولى منهزما ، فتبعته السواري والعربان وأوقعت به قتلا وفتكا حتى ادخلته فى نخيل الرمل .

#### نه در طوبجیتنا ! :

لله در طوبجيتنا الذين أبلوا بلاء حسنا وأظهروا من المهارة ما جعل العدو يترك كثيرا من رجاله أشلاء في ميدان القتال ·

# وفي اليوم التالى:

وفى اليوم التالى - ١٦/٨ حضر العدو بقولات من جهسة الرمل وابتدأ باطلاق المدافع فجاوبتها عسلى كرنا بالمثل ، وكانت مشابنا تسير تحت نيران مدفعيتنا ، وقبل ان يصلوا الى مواقع المقدوفات تقهقر العدو وأستمر أطلاق المنيران والمدافع الى الغرب سوعدها راى العدو أن نيران مدافعنا لا تبقى ولا تذر أنهزم وقسر هاربا وعاد عساكرنا ولم يصب واحد منهم بسوء .

## اصيب الكثير من رجال العدو:

وقد أصيب في هذه المعركة كثير من رجال العدو كما تحقق ذلك من أستكشافات هذا اليوم فقد ترك كثيرا من رجاله صرعى في الميدان •

#### فاتد المعركة يصف القتال

ويستطرد (عرابي) (١): وفي ٢٢ أغسطس ورد لنسا تلغراف من طلبة باشا قومندان كفر الدوار يقول فيه:

«بعد ان ظهر العدو رتب عساكره من خطوط ثم طوابير شم قولات ـ تقدم حتى صار تحت النيران لقذوفاتنا فابتدأت الحرب فى منتصف الحاديه عشرة ، واشتغلت طوبجيتنا بمهارة عظيمه حتى بددته وشبتته تحت النخيل ، وثم ما زالت نيراننا تقفو أثره حتى انهزم شر هزيمة ، وقد رأيت قنابلنا تفرقع وسهط طوابير العدو وقولاته فتهلك الكثير من رجاله وكانت أصوات عساكرنا مرتفعة بالتكبير والتحميد ومشاتنا تتقدم تحت نيران مدافعنا ، ولكن العدو لم يتمكن من الدخول في منطقة نيران البنادق لتأثير نيران مدافعنا .

#### رأيت من مهارة طوبجيتنا ما أبهجني:

ولقد رأيت من مهارة طوبجيتنا وأصابة مقذوفاتها ما أبهجنى وملانى سرورا بهم عندما رأيت ذخيرة العدو وقد التهبت وأصابت الكثير من رؤسهائهم ثم شاهدت في طابية الرمهل كثيرا من الذوات وكبار الافرنج يشاهدون القتال ومعهم المنظارات •

#### الانجليز يستنجدون:

ولقد استنجد الأنجليز فجاءتهم نجدة على قطار مخصوص ، ولكنها لم تصل الا بعد الهزيمة فعادت كما جاءت \_ وكان الوقت في الساعة الواحدة ليلا .

فبشروا العموم بتأييد الله ونصره للعسماكر المصرية وما يظهرونه من الثبات وتبديه العدو الباغي » •

<sup>( 1 )</sup> مذكرات عرابى ( كشك الستار عن سر الاسرار في النهضة المعرية الشهورة بالثورة العرابية في عامي 1۸۸۱ و ۱۸۸۲: ) ـ بقلم زعيم الثورة العرابية الحمد عرابي به الجزم الثاني

# الفصل الخامس

# معارك المسدان الشرقي

# بريطانيا تدعم قواتها في مصر :

فى أعقاب احتلال الاسكندرية ، بدأت انجلترا فى تدعيم قواتها في مصر ، فأرسلت الدوق (أوف كنوت) - نجل الملكة (فكتوريا) - وكان قائد اللواء الأول ، والجنرال (ويليس) قائد الفرقة على رأس قوة أبحرت بها الباخرة (أورينت) من حوض ميناء (رويال البرت) شمال (وولوتش) يوم الاحد ٣٠ يولية ١٨٨٢ - وهكذا طلت الأفواج المتعاقبة من القوات البريطانية تتدفق منذ ذلك التاريخ - وحتى ١١ أغسطس - على مصر بصفة يومية تقريبا ،

# قائد القوات البريطانية يرسل برقية من باخرته لخداع العرابيين:

ومن على ظهر الباخرة (كالابريا) يرسل السيير (جارنت ولسلى) برقية تحوى نواياه المستقبلة ـ الى قائد الأسكندرية يقول فيها •

من السير جارنت ولسلى السير جون (١) \_ الأسكندرية :

آمل الوصول الى الأسكندرية فى ١٥ الجارى - لا تنقل القوات الى القناة حتى وصدولى ، ولكن جهز كل شىء للتحرك - اجذب التفات (عرابى) الى الأسكندرية باستطلاع يومى يوجه نحو جنب موقعه ، هل يمكنك الاقتراب منه بقوات بخارية ؟ - اذا لم تكن (أبو قير) قد قصفت بعد فامنع قصفها فى الوقت الحاضر •

<sup>( 1 )</sup> السبي « جون ایدی » از تولی قیادة قوات الاسسسکندریة مثل و ا اغسطس ۱۸۸۲ .

قل للخديو وللشعب أننا نرمى الى مد خط حديدى فى (قبرص) على الطرق الحالية من (ليماسول) الى المستشفى فى الحبل ، واشحن باسم هذا الغرض ٤ قطارات و ٨٠ عربة خفيفة على سفينة يمكنها التوجه الى (الأسماعيلية) ومهما كانت الامور فاشحن ٦ عربات خفيفة لتستخدمها على الخط الحديدى بالخيول فى البداية \_ اتخذ الترتيبات مع الاميرال لنقل ٥ كتائب والاى فرسان وبطارية من (بور سعيد) الى داخل القناة ٠

#### القوات الهندية تتحرك الى منطقة القناة :

وفى ٨/٩ أبحرت ناقلات بالقوة الهندية من ( بومباى ) - ولاطمئنان ( عـرابى ) الى أن أى تحرك تقوم به القوة الهندية فى منطقة القناة لن يزيد على مجرد عمليات فرعية ، فلم تزد الاستعدادات التى اتخذها على طول ذلك الخط عن مجرد تحضيرات رمى بها الى احتجاز أية قوات قد تقوم بتقدم ما واستخل الانجليز هذا التوهم الخاطىء وعملوا على ابقائه متسلطا على ( عرابى ) .

#### توزيع القيادات المصرية:

وعلى الجانب المصرى عين ( راشسه باشا حسنى ) قائدا للمنطقة الشرفية ، و ( خورشه باشها طهم ) قائدا لمنطقة أبو قير ، و « على باشا الروبى » قائدا لمنطقة مريوط و « عبد العال باشا حلمى » قائدا لمنطقة دمياط ، و «محمود سامى باشا البارودى» قائدا لمنطقة الصالحية ، و « طلبة باشا عصمت » قائدا لمنطقة كفر الدوار ، وجميع تلك القيادات المعلية تحت القيادة العامة لأحمه عرابي باشا مباشرة •

ا ( ٢ ) بلغ تعداد القوات البريطانية في الاسكندرية حتى يوم ٩ اغسبطس نحو اربغة عشر الف جندى من المشاة و ٣ كتالب من الفرسان و ٩٤٠ جندى مسن المهدسين بخلاف الفنيين والاداريين .

فامت القيادة البريطانية بعد ذلك بوضع خطتها التفصيلية لاحتلال القناة \_ والسيطرة على مصر بالتالى - وذلك وفقاً للترتيب الآتي:

\_ الاستيلاء على قناة السويس تأمينا لسلامة مرور سيفن الحملة :

ـ تحوك قوة الحملة الى ( الاسماعيلية ) فى نظام مسلسل مرتب بقدر ما تسمح به الظروف ·

ـ اتباع كل ما يمكن من وسائل الخداع لايهام المصريين بان الهجوم البريطاني سيوجه نحـوهم من نقط أخـرى غير الاسماعيلية الى أن تحتشد بها اعداد كافية لتأمين سلامة امتلاكها ٠

- الاستيلاء على الخط الحديدى وترعه الاسماعيلية وتأمينها حتى قريبة ضارية من الموقع الذى عرف أن المصريين يتخسفون عدتهم لوضع قوتهم الرئيسية به دفاعا عن شرق الدلتا - أى حتى مسافة قريبة من التل الكير •

- البدء بمجرد الاستيلاء على خطوط المواصلات السابقة في اصلاح الاجراء التى دمرها المصريون وأعاقوا عمله-ا في الخط المحديدي أو القناة وسلمير كل ما يمكن من القطارات واالقوارب لتموين الجيش في الميدان .

ـ العمل على تكديس المخازن والذخيرة في موقع متقدم وتحت حراسية كافية وبكميات وافرة لاسستقلال الجيش في تموينه معد زحف •

\_ الاشتباك مع الجيش المصرى في معركة عامة ، بعد ( وليس قبل ) ان يسمح موقف تكديس الادوات أو نقلها اليومي المنتظم على طول الخط بحشد الجيش لتوجيهه ضربة فعالة ونهائية ان أمكن .

الانطلاق عقب هذه العملية \_ باقصى سرعة اتماما للآتى : \_ تأمين الاستيلاء على القاهرة لاسباب سياسية وحربية .

## الخديو ( توفيق ) يفوض الانجليز لاحتلال القناة :

فى الأول من شهر أغسطس ١٨٨٢ ، كان فى حوزة الاميرال (هوسكنس) البريطانى ـ تفويضا مكتوبا من الخديو (توفيق) الخائن ، يخوله فيه الاستيلاء على جميع النقط الضرورية التى على طول القناة واحتلالها باسم الخديو ٠٠٠ فيما يلى نصه : سيدى الكونتر ادمرال ٠

الاسكندرية في أول أغسطس سنة ١٨٨٢ .

« لكم السلطة التى تخولكم احتلال ما تجدونه مفيدا من نقط فى منطقة القناة لتأمين حرية الملاحة فيها وحماية المدن والإهلين على طول مجرى القناة وطرد كل قوة لاتعترف بسلطتى ولكم يضا ياسيدى الكونتر اميرال سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتزاع الخط الحديدى بين السويس والاسماعيليه من يد الثوار » ومضياه

#### خطاب الخديعة البريطانية:

وقد عمدت القيادة البريطانية الى خداع العرابيين عن وجهة الهجوم الحقيقية ( منطقة القناة ) وذلك بتحريك الاسمطول البريطاني الى منطقة ( أبى قير ) مع اطلاق الشائعات وترويجها عن عزمها غزو تلك المنطقة (١) •

<sup>(</sup>۱) وبدلك تمكن الانجليز من احتلال (الاسماعيلية) و (الشسلوفة) و (بورسعيد) و (نفيشة) يوم ۲۰ - ۸ - ۱۸۸۲ مما مهد الطريق لرور الحملة البريطانية في القناة وتامين الواصسسلات مع القوة الهندية عند وصسولها الى (السويس) - وذلك بعد أن نفلوا خطة لخداع العرابيين تتركز في الهسامهسم بأن الهجوم البحرى موجه أساسا إلى مواقع (ابي قي) بينما انطلقت السفن صوب (بورسعيد) ليلا م

وهكذا غادر الاسطول البريطانى ميناء الاسكندرية متوجها الى (أبى قير) كما أذيع ادليترك السير (جارنت ولسلى) البرقية السرية التالية الى اركان حربه (السير هاملى):

الاسكندرية في ١٨٨٢/٨/١٨ ٠

عزیزی هاملی :

الست ازمع النزول في (آبي قير) فالاسماعيلية هي وجهتي التحقيقية ، واني آمل ان اصلها في نحو الساعة الرابعة مساء يوم الاحد القادم ، ومع ذلك فسنقوم بمظاهرتنا في (آبي قير) غدا أرجو أن يكون لها الاثر المطلوب في عرابي وصديقه (دلسبس) وهناك سفينة جنحت بالقرب من بحيرة التمساح واذا كان هذا عن عمه فقد يؤخر بعض الشيء مروري داخل القناة ،

عندما تقرأ هذا ، أحتفظ بمسا جاء فيه لنفسك ، ولا تخطر به أحدا ، أقتصر على اظهار أكبر عسدد من جنودك آمام جبهسة (عرابى) وقتح أقصى نيران ممكنة عليه من مدافع أى موقع يمكن منه وصسول القنابل الى مواقعه ، لن أبرق الى انجلترا بأنباء تحركاتى الزمنية حتى أصل بنفسى الى ( بورسعيد ) التى أرجو أن اصلها قبل بزوغ فجر الاحد ،

سأسته عيك بأسرع ما أستطيع لاني ساكون في حاجة الى كل جندى في قتالى قرب ( التل الكبير ) اذا ترفق ( عرابي ) وبقى لمقابلتي بها .

الى اللقــــاء ٠٠٠

امضـــــاء المخلص جارنت ولسلي

## احتسلال (نفيشة ) (١) :

فى ٢٣ أغسطس التحم المصريون والانجليز لأول مسرة فى الميدان الشرقى قرب « نفيشة » وبعد قتال شسديد ارتدت القوة المصرية عنها فاحتلها الانجليز ·

# معركة ( المجفر ) :

وتقدمت القرات البريطانية للاستيلاء على منطقة ( المجفر) للاستيلاء على السد المقام على ترعة الاسماعيلية ومسع القوات المصرية من أقامة سدود جديدة عليها (٢) ٠٠وقد تألفت القوة البريطانية من كتيبتى مشاة وآلاى من الفرسان مدعمة ببعض قطع المدفعية ( ١٣ رطل خيالة ) بالاضافة الى بعض العناصر المشاة الراكبة وكتيبة من مشاة الاسطول ٠

# القوات البريطانية تصطدم بطلائع القوات المصرية:

وقد تقدمت القرات البريطانية تحت قيادة الجنرال ( جراهام ) للاستيلاء على السد المقام على ترعة الاسماعيلية بين ( المجفر ) و ( تل المسخوطة ) وذلك في فجر يوم ٢٤ اغسلطس ١٨٨١ متخذه من السكة الحديد محورا لتقدمها حيث اصلعدمت

<sup>(</sup>۱) تعتبر (نفيشة) اول معطة غربى (الاسماعيلية) حيث تبعد عنها نحو ۳ كم حد كما تتفرع عنها ترمة الاسماعيلية الى فرعين: يتجه احدهما الى السويس ويمر الأخر في خط الانأبيب الى بورسعيد ركانت بتلك السلمة أول مسكر مصرى تحتله قوة من الشاة تقدر بنحو ٢٠٠٠ جندى ولذلك بدات السفن البريطانية بقصلها بمدهميتها منذ وصولها الى الاسماعيلية .

<sup>(</sup>۲) علم الجنرال (ولسلى) - بعد ان استولى على الاسماعيلية ونفيشة بان مصمر المياة الذى يعد الدينة بالمياه العدية والذى تعنمد عليه القسسوات البريطانية جسسارى قطعة بواسسسطة القرات المحرية بين بلدتى (المجفر وتل السخوطة) وان القوات المحرية قد اقامت سدا هناك لتحول دون وصول المساه الى الاسماعيلية م

بطلائع القوات المصرية على بعد سبعة اميال من (نفيشسة) ٠- ولكنها تمكنت ـ بعد قتال ضار - من التغلب عليها ودفعها للوراء ولاستيلاء على السد الذي يعترض مجرى الترعه ٠

# الدفاعات المصرية توقف تقدم الانجليز:

ثم اندفعت الفرسان البريطانية بعد ذلك لمطاردة القدرات المسرية بهدف القضاء عليها ، ولكنها ما لبثت ان توقفت عن المقدم اذاء النيران الشديدة التى قابلتها بها القوات المصرية المتركزة في دفاعات ( تل المسخوطة) ما الأمر اللام لم يمكن الانجليز من احراز نقدم يذكر مما اضمطرهم الى تعزيز مواقعهم المكتسبة في انتظار وصول امدادات جديدة من الاسماعيلية .

#### القوات البريطانية تصاب بخسائر جسيمة:

ولقد ادى هذا الوضع الى بقاء القوات البريطانية وقتا طويلا فى مواجهة القوات المصرية الأمر الذى عرضها لنيران مدفعيتها والهجمات المضادة المتعددة بواسطة فوات الفرسسان المصرية مما سبب للقوات البريطانية الكثير من الخسائر .

#### معركة ( تل المستخوطة ) :

بدأت الفرقة الأولى البريطانية تقدمها غربا من الاسسماعيلية بوم ٢٥ أغسطس ، فوصلت أرض المعركة يوم ٢٥ حيث أخذت في تعزيز المواقع البريطانية الأمر الذي قلب ميزان القوى السسالح البريطانيين • وهنا قرر الجنرال (ولسلى) سرعة القيام بمهاجمة الموافع المصرية في (تل المسخوطة) للاستيلاء عليها وعلى السدود الجديدة التي أخذ المصريون يحاولون أقامتها لسد ترعة الاسماعلية

# القائد البريطاني يقرر القيام بالالتفاف :

ولما كانت المواقع المصرية الدفاعية في هذه الجهــة منيعة : فقد قرر الجنرال ( ولسلم ) الامتناع عن مهاجمتها بالمواجهــة حتى يتجنب الخسائر التي قد يتعرض لها ، كانك كانت تلك الموااقع تستند على ترعة الاسماعيلية من جانبها الايمن لذلك اصبح الجانب الايسر أكثر ملاءمة لعملية التطويق المطلوبة ·

#### الخطة البريطانية:

وتبعا لذلك فقد وضعت الخطة البريطانية على أسساس قيام اللواء التاني بتثبيت القوات المصرية فيما بين السكه الحديد وترعة الاسماعيلية في الوقت الذي يقوم فيه لواء الحرس بحركة التفاف على المجانب الايسر بغرض طي الموقع تجاه السكه الحديد والترعه لاجبار القوات المصرية على الانسحاب مع دفع لواء الفرسان بعد نجاح المشاة للقيام بحركة التفاف واسعة النطاق نحو مؤخرة القوات المصرية لقطع خط أنسحابها والاستيلاء على قطارات السكة الحديد بالنطقة المحديد بالنطقة المحديد بالنطقة المحديد بالنطقة

## المعسركة:

بدأت القوات البريطانية تقدمها في مساء يوم ٢٥ أغسطس للاحداق بالموافع المصرية حسب الخطة الموضوعة فقوبلت بمقاومة شديدة الا أنها تمكنت من الاستمرار في التقدم تحت ستر نيران المدفعية وبذلك تملها طي الموقع قبل غروب يوم٢٠٠ حيث السحبت الموات المصرية للخلف بينما قام لوا الفرسان بقيادة (دوروري لو) بالتفاف واسع نحو (المحسمة) ٠

## اسر رئيس أركان الجيش الصرى:

وقد كان الجيش المصرى خلال تلك المعركة تمحت قيادة الفريق (راشد باشا حسنى) بينما كان التفوق العددى واضحا فى الجانب البريطانى ٠٠ وخللا القتال وقع المهندس (محمود باشا فهمى) رئيس أركان حرب الجيش المصرى وأكفأ ضباطه فى الاسر وذلك نتيجة لعدم اتخاذ احتياطات الحراسة اللازمة بالنسبة له ٠٠ وقد كان أسره أكبر ضربة أصابت الجيش العرابى المصرى آنذاك ٠

## استيلاء الانجليز على ( المحسمة والقصاصين ) :

تمكن لواء الفرسان البريطانى من احتلال ( المحسمة ) مساء يوم ٢٥ أغسطس حيث غنم فيها ٧ مدافسع ( كروب ) وكمية من البنادق وقطارا محملا بالذخيرة ٠

ولقد أثر أستيلاء القوات البريطانية على ( المحسمه ) تأثيرا مباشرا على الموقف بعد ذلك - باعتمارها كانت تمثل مفتاح الوصول الى معسكر العرابيين في ( التل الكبير ) •

كما قام الجنرال ( ولسلى ) بدفع لواء الفرسان تجاه بلدة ( القصاصين ) فتمكن من احتلالها يوم ٢٦ اغسطس ٥٠ وبذلك اصبحت القوات البريطانية على مسافة ١٥ كيلو مترا من ( التسل الكبر ) .

# معركة القصاصين الأولى:

## موقف القوات المصرية :

عندما علم (عرابی) باحتلال (القصاصین) بادر بالانتقال الی المیدان الشرقی حیث سافر من (کفر الدوار) وأخذ یتشاور مع قادته فی الموفف وقرروا أتخاذ خطة للهجوم فی الحال ۰۰ وأخذت الالهدادات المصریة تتوالی علی الجبهة الشرقیة ، فوصل الآلای الالهال المشاة من القاهرة ، کما وصل آلای مشاة ووحدات فرسان من (کفر الدوار) بینما وصلت من (دمیاط) کتیبتان من السودانیین وبذلك بلغ میموع قوة المیدان الشرقی ۱۳ آلفا من الجنود النظامیین (بالاضافة الی عدد کبیر من المتطوعین والعمال) الذین اتخذوا أوضاعهم الدفاعیة فی (التل الکبیر)

#### موقف البريطانيين •

كان موقف القروات البريطانية بعد استيلائها على (القصاصين) حرجا تماما مما جعلها عاجزة عن مواصلة التقدم غربا لسوء موقفها الادارى فقد الدفعت القوات غربا لمسافات

بعيدة دون اعتبار للناحية الادارية الامر الذي جعل آمر اعاشيها ( بعد الوصول الى القصاصين ) آمرا صعبا نظرا لعدم توفر وسائل النقل الكافية لأعاشة مثل هذه القوة الكبيرة التى أصبحت على مسافة تزيد عن الثلاثين كيلوا مترا من قاعدتها الاصلية في ( الاسماعيلية ) • •

وكان من نتيجة ذلك أن اضطر القائد الى أعاشة قواته بواسه علة تعيينات ( أطعمة ) الطوارى، لمدة ثلاثة أيام لتوفسير العربات لنقل الذخيرة الى المواقع الامامية في ( القصاصين ) و ( المحسمة ) وبذلك أصبحت القوات البريطانية عاجزة عن التقدم غربا أو التجمع في ( القصاصين ) لمواجهة أى هجوم تقدوم به القوات المصرية التي أنسحبت الى مواقع ( التل الكبير ) وبذلك قطعت اتصالها بالقوات البريطانية •

وهنا رأى القائد البريطانى أحتلال مواقع دفاعية فى الأمام لصد أى هجوم ينتظر أن تشنة القوات المصرية ، وعلى ذلك احتل اللواء الثانى موقعا دفاعيا فى ( القصياصين ) مواجها الغيرب والشمال ، ويستند جانبه الايسر على ترعة الاسماعيلية ، بينما يمتد جانبه الايمن حتى سلسلة الكثبان الرملية التى تقع شامال ( القصاصين ) مباشرة وأخسذت القوات البريطانية فى تقوية دفاعاتها باقامة الاستحكامات المتعددة للتحكم فى طرق الوصيول الموقع .

## « عرابی » يقرر القيام بهجوم عاجل:

عقب توقف القوات البريطانية عن مواصلة التقدم ، انتقلت المباداة الى المصريين فقرر « عرابى » بناء عليه ـ القيام بهجوم عاجل على المواقع البريطانية في ( القصاصين ) لطردهم منها قبـــل أن تصل اليهم المدادات جديدة ويستعيد الجنسرال ( ولسلى ) قدرته على التقدم الى ( التل الكبير ) •

## خطة الهجوم المصرية:

وقد كانت خطة الهجوم المصرية تتلخص في تشكيل القوات في هيئة نصف دائرة تحيط بالعدو من كل جهة موضيحت في أقصى الجناح الايمن كتيبة مشاة وأورطة فرسان ومدفعين ميل ذلك الى اليسار الآلاي الأول المشاة ومدفعين ٠٠ وفي الوسيط ثلاث كتائب من المشاة وستة مدافع ٠

وفى الجناح الايسر وضعت ست أورط من الفرسان وأورطتان من المشاة ومدفعين .

وكانت الخطة تقضى بأن تقوم قوات المتطوعين المعسكرة فى الصالحية بالانضمام الى الجنب الايسر للهجوم ويقوم الجميسيع بتطويق ميمنة العدو ليطوى الجناح الايمن المصرى ميسرة العسدو عبر ترعة الاسماعيلية (الترعة الحلوة) وتقوم قوات الغرب بقطع خط الرجعة بعد اقتحام الترعة من الخلف بينما يضغط الوسط لاسر أو أبادة العدو •

#### القتـــال:

كانت الخطة محكمة وفى الوقت ذاته نفذت بدقة ، فبدأت القوات المصرية تقدمها صباحا يوم ٢٨ أغسطس من ( التسل الكبير ) شمال وجنوب السكة الحديد ٠٠ وتمكنت بعض عناصر الفرسان الانجليزية التى تعمل أمام الموقسم البريطسانى فى القصاصين من اكتشاف التقدم ، الأمسر الذى جعسل الجنرال (جراهام ) يطلب المساعدة من لواء الفرسان بالمحسمة ٠

# تحت ستر نيران المدفعية :

تابعت القوات المصرية تقدمها شرقا إلى أن صارت على مقربة من ( القصاصين ) فتوقفت عن التقدم وبدأ حرس المقدمه المصرى حوالى الساعة الحادية عشرة في مهاجمة الموقع البسريطاني بين ترعة الاسماعيلية والسكة الحديد تحت سيستر نيران المدفعيسة

المصرية لأجبار الانجليز على الأنسحاب ٠٠ ولكن جميسع محاولاته باحث بالفشل ٠٠ وحوالى الساعة الثالثة بعد الظهر بدأت طلائع الفرسان بقيادة ( دورورى لو ) في الوصول الى أرض المسسركة لمعاونة حامية القصاصين فأضطر حرس المقدمة للانسحاب غربا ٠٠ وعاد لواء الفرسان الى ( المحسمة ) ٠٠

## القوات المصرية تستأنف القتال:

استه نفت القوات المصرية العمليات الهجيومية ثانيسة في الساعة الرابعة والنصف مساء ١٠ فقامت القوة الرئيسية بهجوم قوى على الموسع البريطاني تحت ستار من نيران المدسعية بالتشكيل السابق ايضاحه لطي الموسع تجاه ترعه الاستسماعيلية ١٠ فشبتت القوات البريطانية امام الهجوم المصرى في بادىء الامر ، ولما اخت المستعد عليها ، اضطر (جراهام) لطلب المساعدة السريعة من لواء الفرسان الذي كان في طريقه الى (المحسمة) ١٠ غير ان المدادات مصرية وصلت أرض الموكة ، الامسر الذي غير الموقف فجأة لصالح المصريين الذين بدأت فرسانهم في طي مواقع الانجليز مما اضطر القائد البريطاني الى فتح قواته الاحتياطية لمواجهسسة عملية الالتفاف الجديد ٠٠

# نفاذ اللخيرة لدى الجانب البريطاني:

وقد أخد موقف القوات البريطانية يسؤ قرب المساء نظسرا لتوقف المدافع البريطانية عن الضرب لنفاذ الدخيرة وفشسلل المحاولات المتعددة لأمدادها بها ٠٠٠ لعدم صلاحية الأرض جنلوب ترعة الاسماعيلية في تلك المنطقة لسير وسائل النقل •

# لواء الفرسان يغير الموقف لصالح الأنجليز:

حاولت القوات المصرية ، بعد ان توقفت حسركة الالتفاف أن تنفذ بين القوات البسريطانية وبين السسكة المحديدية وسرعة الاسماعيلية لدفع الانجليز للخلف ٠٠ وفي الوقت نفسه ٠٠ حاول الفرسان البريطانيون القيام بهجمات مضادة عاجلة غير أن وصول

روا الفرسان الذي حضر من ( المحسمة ) أدى الى تغيير واضع في دفة المعر له بعد أن فقد بعض وحداله في تعزيز المواقع البريطانية لايفاف نقدم الفوات المصرية وبدلك نجعت الفوات البريطانية بعد خسائر كبيرة ـ في ايفاف الهجوم المصري الذي بدأت حدية تقل ندريجيا م

وفى الساعة السادسة مساء رأى الجنرال (جراهام) أنَّ الوقلت قد حان للقيام بهجوم مضاد فوى فكلف لواء الفُرسان بالاستعداد للتقام على جنب القوات المصرية الأيسر والضغط عليها لأجبارها على الأنسحاب م

بدأ لواء الفرسان تقدمة قبل آخر ضوء مباشرة وتمكن من الضغط على الفوات المصرية التى أخرت تتراجع للخلف ألا أن عناصرها التى سبق لها أن أحرزت نجاحا كبيرآ بجواد ترعة الاسماعيلية أستمرت فى هجومها ألى أن قامت بعض وحدات اللواء الثانى البريطانى بالهجوم المضاد عليها ، وطردتها من مواقعها .

# خسائر القوات البريطانية والصرية:

وهكذا أنتهت معركة القصاصين الاولى ، وانسحبت القوات المصرية الى ( المتلالكبير ) بعد أن كبدت القوات البريطانية خسنائر جسيمة وكادت تجبرها على الانسحاب ، لولا تدخل لواء الفرسان البريطاني في المعركة الاسرالذي غير من ميزان القوى ورجح كفة القسوات البريطانية في هده المعسركة البريطانية في هده المعسركة المقتلى منهم ضابط وجرح 17 منهم ١٠ ضابط أما المصريون فاستشهد منهم ٦٠ وجرح ٨٥ بين جنسدي وضابط ٠



# معركة القصاصين الثانية

# الموقف العام:

اتضح للجنرال (ولسلى) ـ بعد معركة القصاصين الاول ـ ضعف قواته امام أى هجوم تقوم به القوات المصرية فى المستقبل ، لذلك عمل على دفع بعض القوات للامام ، فتقدم اللواء الثالث الى القصاصين وبذلك اكتمل شعل الفرقة الاولى البريطانية بأجمعها هناك وبات الموقع على استعداد لصد أى هجوم .

وهى داب الوحت أخد الفائد البريطاني في معالجة الموقف الاداري والمعلب على المشكلات التي تحول دون وصول الاحتياجات الادارية الى دوانه المقدمة أو مساعدتها على متابعه التقدم تجاه المواحس المصرية بالتل الكبير • • وكانت المشكلة القائمة والتي تحتاج الى علاج سريع تتمثل في عدم توفر وسائل النقل الاأنه وصلت بعض الفوارب النهرية وأمكن استخدامها في ترعة الاسماعيلية نقل الاحتياجات الادارية للاعداء بكميات كبيرة ادت الى تغطية مطالب القوات البريطانية •

وفى يوم ٣ سبتمبر وصلت جميع عناصر القوه الهندية الى الاسماعيلية واصبحت في موقف يسمح لها باستثناف النقدم نحو ( الفصاصين بهدف الاشتراك في المعركة الاساسية التي أخذ الجنوال ( ولسل ) بعسد لها العسدة •

# الخديو توفيق يبلر بلور الخيانة في صفوف الجيش:

وهنا بدأت المخيانه تلعب دورا كبيرا لتمهيد الارض أمسام القوات البريطانية لاحتلال مصر · · وكان أول ما قامت به بريطانيا هـو حمل تركيا على اعلان عصيان ( احمد عرابي ) وخروجه عن الطاعة لقاء ارسال قوة تركية رمزية قدرها ٣٠٠٠ جندي الى ( بورسعيد )

وقد ابتهج الحديو الخائن ( محمد توفيق ) بهذا الاعلان وأوعز الى بطانته من الخونة بنشرة في ربوع البلاد وحث الشعب على مناصرة البريطانيين ، كما اداع ذلك على الضباط المصريين وخساصة على أولئك اللذين كانوا ينتمون الى أصول شركسية أو تركية بغية ايقاد نار الفننة بين صغوف القوات المصرية ومنذ ذلك الوقت بدأ بعض قادة الجيس المصرى يتظاهرون لعرابي بالطاعة بينما هيمرون له كل حقد وضعفينة ويتر بعمون به للقضاء علية حالمنا تسمدح لهم الفرصة ،

# « عرابي » يدعو مجلس الحرب:

یکتب الزعیم « أحمد عرابی » فی مذکراته · (۱)

في ٢٤ إشوال سينة ١٢٩٩ هـ الموافق ٨ سيتمبر سينة الممام ، عقد مجلس تحت رئاستنا حضره راشد باشا حسني قوميدان الخط الشرق وعلى باشيا فهمي وجميع أمراء الالآيات الموجودين بموكز التل المكبير ، ومحمود باشا سامي قومندان مركز الصالحية وتقرر فيه الهجوم على الاعداء بمركز القصياصين حيث اتخذ معسكرا للانجليز حشدوا اليه جميع قواهم الحربية ، فكانوا يزيدون عن ٣٠ ألفا ، وفيهم الدوق «أوف كنوت » ثالث أنجال الملكة فيكتوريا ،

وقد تقرر أيضا أن يكون خط الجيش المصرى على شمسكل (مقعراً) ماى على هيئة بصفت دائرة الحيط بالعدو أويكون محمد أفندى الرملاوى بأورطته في الجانب الايمن للترعة الحلوة ومعه أورطة سوارى ( فرسان ) ومدفعان وعدد من العسربان ، وفي الجانب الأيسر للترعة المذكورة برنجي آلاى بيادة ( مشساة ) حكمدارية ( بقيادة ) أحمد بك فرج وخلفه ٦ مداقع وفي القلب آلاى عيد بك محمد يتقدمه بطاريتان « كروب » ١٢ مدفع وخلفه

رُ ٢ ) مدكرات عربي : خشف الستار عن سي الأسوار في التهضة المعرية الشهورة بالثورة العرابية .

بطاریة ٦ مدافع تحت قومندانیة (قیادة ) علی باشدا فهمی والطوبجیة (المدفعیة ) تحت حکمداریة حسن بك رأفت ٠٠

وفى الجناح الأيسر على بك يوسف بالايه وخضر ومعسه أورطتان من السودان وبطاريه من آ مدافع وسته أورط ( كتانب) من السوارى ( الفرسان ) نحت حكمداريه احمد بك عبد الغفيان وفومندان ( فانه ) الجيش راشه باشا حسنى و وأن يقوم تومندان مركز الصالحية مجمود باشا سامى بجيشه المركب من الاسلحة الملابة وقدره ١٢ ألفا ليلا بحيث يصل الخط المعين للقتال ( خط التشكيل ) عند مطلع الفجر ، ويفف والقوة التى على يمين التسرعة تحيط بميسرته والعرب يقتحمون الترعة من خلفه وتقطع عليه خط الرجعة و

وعمل بهذا الترتيب رسم ( خريطة ) بطرف أركان حرب الجيش واعظى لكل امير من العواد نسخة يعمل على موجبها •

# ثم يصف الزعيم « أحمد عرابي » سير القتال فيكتب:

وفى التلث الاخير من الليل من مساء يوم الجمعه الموافق ٢٥ شوال و٦ سبتمبر ، عام الجيش على عهدا التربيب ، فلما وصحل فريبا من العدو اخذ كل محله على خط النار ولكن العدو بان عالما بما قر الرأى عليه ، فبادر جيسنا باطلاق النار واستبك القتال بين الجيسين ، وأما جيس مركز الصالحيه فأنه تأخر عن الميعادالمدكور والمحدد له ، ولما فرب من الجيش كان العدو متهيئا لفتاله فوجه اليه بهارية مدافع وأطلق عليه مقذوعاتها قبل أن يصل الى محله فتشتت الجيش المذكور وولى الادبار ، فمنهم من عاد الى الصالحية ومنهم من حضر الى مركز رأس الوادى ، وأما « راشد باشا حسنى » و « على باشافهمى » ومن معهما ، فقد ثبتوا ثبات الأبطال الى آخر النهار ، وقد جرح « راشد باشا حسنى « فى قدمه برصاصة و النهار ، وقد جرح « راشد باشا حسنى « فى قدمه برصاصة و خسارة كبيرة من ضرب البنادق والمصدافع التى كانت مقذوفاتها خسارة كبيرة من ضرب البنادق والمصدافع التى كانت مقذوفاتها كللطر تنصب فى الميدان ، وكانت هذه الوافعة أشد حرب انتشبت

بيننا وبين الأنجليز اذ كانت قوة الجيشيين عظيمة وثباتهم نادر المثال •

ولما وصل الجيش أرسلنا الجرحى فى قطر مخصوص الى العباسيه بمصر لمعالجتهم ومعهم العامدان العظيمان راشد باسما مريوط ينولى فهمى ، ثم طلبنا على باشما الروبى قومندان مريوط ينولى فيمساده جيش راس الوادى ، فعصر فى عصر يوم التلاناء ١٢ سبتمبر وتوجه بوا الى المقدمة فأمر بانتقال الاى على بك يوسف وعبد الفادر بك عبد الصمد من الجنماح الايسر الدى كان مستحكما مائلا الى الوراء على شكل زاوية منفرجة ليحمى المعسكر من هجمات العدو ووضعهما على استفامة الخط المستحكم الممتد من الترعة الحلوة الى الجهة الشرقية وأمرهما باتخاذ دروة خفيفة من التراب فى أثناء الليل ، فعمل عبد القادر بك عبد الصمد خط التراب فى أثناء الليل ، فعمل عبد القادر بك عبد الصمد غط استحكام خفيف بعساكره حيث كان فى نهاية الجناح الأيسر ، وأما على بك يوسف فأنه جمع عساكر آلاية فى هيئة القول ( الطابور ) ولم يجر عمل شء يقيهم من مقذوفات العدو اذا هجم على الجيش ،

وقد تقدم أحمد بك عبد الغفار وعبد الرحمن بك حسن بعساكر السوارى الى الامام على بعد ألفى متسر ليمنعوا تقدم العدو وأذا أراد الهجوم على معسكرنا ، ولكن خاب الأمل فيهما فوامصيتاه!! •

# ( خنفس ) الخائن يسلم الخطة للعدو:

وقد قامت رئاسة القوات المصرية بعمل رسم لطريقة الهجوم وسلمت نسخة منه لكل قائد ٠٠ وفي الثلث الأخير من ليلة ٩/٨ سبتمبر ١٨٨٢ قام الجيش بالترتيب المذكور ـ بعد ان تقرر ان تلحق به قوات ( الصالحية ) عند مطلع الفجر للاحداق بميمنة العدو ٠٠ وهنا كانت الماساة ٠٠ فقد كان العدو على علم تام بالخطة التي أطلعهم عليها الاميرالاي ( على يوسف خنفس ) ٠٠ فما كادت المدفعية المصرية تطلق قذيفتها الاولى حتى اشتبك الجيشان في القتال ٠٠ وكانت قوات ( الصالحية ) قد تأخرت عن موعدها المحدد ٠٠ فلما اقتربت من مواقعها أطلقت عليها المدافع قبل أن تأخذ اماكنها

فتشستت صفوفها ١٠ أما القوة الرئيسية فقد بقيت ثابتة حتى أخر النهار وقد جرح اثناء القتال الفريق راشد باشا حسنى واللواء (على باشا فهمى ) كما منى كل من الجيشين بخسائر جسيمة في الارواح والعتاد ٠ (١)

# الياس يستولى على ( عرابي ) :

كان من نتيجة المعركة ان ظهر الاضطراب على زعماء العرابيين ويدا آلياس يتسرب الى قلوبهم وأدرك (عرابى) – بعسد فوات الاون ـ انه لو كان قد سد قناة السويس عند بدء القتال لما تبكن الانجليز التقدم في داخل البلاد واحتلالها يهذه الطريقة .

وقد أخذ (عرابى) عقب المعركة يعالج الموقف فى كثير من التردد واليأس فاستدعى اللواء (على باشسا الروبى) من القطاع الغربى (قطاع كفر الدوار) ليتولى فيسادة قوات الميدان الشرقى فحضر يوم ١٢ سبتمبر وبدأ فى تفقد مواقع (التل الكبير) الذى بات واضحا تماما أنه عقب معوكة القصاصين عد أصبح الهدف المنتظر للهجوم البريطانى .

<sup>(</sup>۱) آنانت هريمة الجيش المصرى في معركة ( القعداصين الثانية ) ضربة اليمه كشفت الوقف الحربي ودلت على تصدع الجبهة المصرية ويرى المؤرخون العسكريون أن أسبب الهزبمه الرئيسية كافت تتركز في اهمسسسال تنفيذ خطف الهجوم حيث لم تصل قوات المهالحية في موعدها المحدد علاوة على تدهود الروح المنوية للقوات المعرية بعمة على أثر إعلان عصيان ( عرابي ) - كمسسسا يفييفون الى تلك الاسباب سببا رئيسيا جديرا بالذكر وهسر الخيائة ، حيث تمكن البريطانيون - منطريق الرشسوة - من معرفة خطة الموكة قبيل بعلها من الامرالاي العربة على بك بوسف خنفس » وهر الامر الذي جعلهم يعدو ، العدة الموات المعربة ، وبذلك تمكن الجانب البريطاني من احراز على المسمد المناجأة المسمدة قلبت موازين المسركة المامة على القوات الموابية التي فوجئت معاجأة مشيئة قلبت موازين المسركة لفي صالحها تماما ونتج عنها انهيار الموقف المسسكرى المصري باجرعه .

# معركة النل الكبير

## شكل الدفاعات المرية:

كانت خطوط الدفاع المصرية في ( التل الكبير ) تمتد من السكة الحديد بطول ٦ كيلو مترات وتنجه من الجنوب الى السمال حيث يلاصق جانبها الأيسر الارض الصصحراوية الممتدة ما بين ( الصالحية ) و ( التل الكبير ) ، وقد انشئت تلك الخطوط بعمق فكان وراء الخطوط الامامية خطوطا أخرى تمتد الى معسكر « التل الكبير » الواقع تجاه السكة الحديد ،

على ان الاستحكامات لم تكن قوية أو كافية وذلك بالنظر لاقامتها على عجل ، فعندما أتضع لعرابي أهمية الميدان الشرقي ، قام بتعزيز قوات التل الكبير حتى فاربت ٢٠ القا من الرجال قبل الميركة مباشرة ، ألا أن غالبية هؤلاء الجنود كانوا من المتطوعين الذين لم ينالوا أي قسط ذوقيمة من التدريب على القتال ، يدعمهم نعو ٧٠ مدفع ميدان من مختلف الأعيرة ومن الطرز القديمة وخلف الخطوط الدفاعية المصرية ، كانت تقع هصبة يبلغ ارتفاعها نحو ٢٠ مترا تقع شرقي مصلة ، التل الكبير » على الضفة اليسرى لترعة ملاسماعيلية وتنحدر انحدارا بطيئا نحو الشرق والشمال ٠

وقد أتخذ « أحمد عرابى مقر رئاسته على مسافة ٤ كيلو مترات من الخطوط الأمامية ، بينما عهد بالقيادة الميدانية الى اللواء « على باشا الروبى » الذى وصل الى ميدان القتال قبيل بدء المعركة بيوم واحد ، وهو بذاته الأمر الذى حرمه من الفرصة الكافيلة للتعرف على أرض المركة والقلوات وتعديل الخطط الصلاحة للدفاع .

## الْخَمَّلَةُ النَّبِرِيطَانِيةً :

على الجانب الآخسس ، أخذ الجنرال « ولسلى » يعد لتوجيسه ضربته الأساسية ضد الدفاعات المصرية في منطقة « التل الكبير

مند أن ظهر له بوضوح تصدع الجبهة المصرية في أعقب اب معركة القصاصين » الثانية ، وهكذا بدأ « ولسلى » منه ذلك الوقت في العمل على حشد قواته في « القصاصين » استعدادا لتوجيه ضربته الرئيسية ، وما أن وصلت اليه القوات الهندية السابق الأشارة اليها حتى تحركت القوات البريطانية المحتشدة ما بين « القصاصين » و « الإسماعيلية » ، والتي بلغ مجموعها نحو ١٥ ألف جندي ، بعد أن تدكن القائد البريطاني من تذليل كافة مشكلاته الأدارية بصفة نهائبة وأصبح الآن في موقف يسمح له بتوجيه ضربته الحاسسة صوب المواقع المصرية في « التل الكبير » .

وقد قرر القائد البريطاني « ولسلى » أن يتقدم بقواته ليسلا لمهاجمة الدفاعات المصرية قبيل فجر يوم ١٣ سبتمبر على أسساس تثبيت القوات المصرية في جانبها الأيمن ، في ذات الوقت الذي يقوم فيه بالإلتفاف على جانبها الأيسر ، مع القيسسام بدفع هذا الجانب للخلف في اتجاه السكة الحديد بينما تقوم الفرسان البريطانيسة بحركة التفاف واسعة النطاق نحو مؤخرة القوات المصرية لقطع خط أستحابها وأجبارها على التسليم ،

# بداية التقدم البريطاني:

أراح الجنوال « ولسلى ، قواته يوم ١٢ سبتمبر لتبدأ تقدمها من « القصاصين » بعد غروب ذلك على النحو التالى :

ـ الموجة الأولى : اللواء الثانى في اليمين بقيادة الجنــرال « جراهام » \*

مَا المُوجِةِ الثانية : لواء الحُرْس في اليُميّن بقيادة دون أوف كنوت .

ـ اللواء الرابع في اليسار بقيادة الجنرال « شــبيرنهام » الذي تولى قيادته مؤخرا ٠

ـــ المدفعية ( ٤٢ ) فطعة من مختلف الأعيرة في الوسط بين الواء الحرس واللواء الرابع .

ـ لواء الفرسان بقيادة « دورورى لو » في الوسسط خلف المدفعية مباشرة •

ــ القوة الهندية بقيادة « مكفرسون » بين ترعة الاسماعيلية والسكة الحديد •

# شبح الخيانة:

وصلت القوات البريطانية الى مناطق تجمعها الأهاهية على بعد اميال من « التل الكبير » حوالى الساعة العاشرة من مساء يوم ١٢ سبتمبر وأخذت في الاستعداد للاقتراب من الدفاعات المصرية لهاجمتها وكان الظلام حالكا ٠٠ وقد اطفئت أنوار القوات المتقدمة ، بينما كان في مقدمة القوات ضباط الاسملطول من ذوى الخبرة بالملاحة الفلكية ليلا ، ولو أن الخيانة بدأت تطل برأسها حين تعاون بعض ضباط الخديو وعربان من قبيلة ( الهنادى ) ممن أشستريت ذمهم مد مع القوات البريطانية ، فارشدوهم الى مسالك الصحراء ودروبها والتي تؤدى الى مواقع قوات « أحمد عرابي » ،

## المصريون يفاجأون بالهجوم:

تحركت القوات البريطانية في الساعة الثانية صــــباط بالترتيب الذي اتينا على ذكره ، وعند الفجر كانت مقدمة الكتائب البريطانية على مسافة ١٥٠ ياردة من خطوط القوات المصرية التي دوجئت تماما بالهجوم البريطاني ، والذي بدأ على شكل نصـــف دائرة أحاطت بمعسكر العرابيين ، وقامت القوات المهاجمة بأقتحام الاستحكامات الأمامية بينما قام رماتهم باطلاق القنابل والبنادق ، كما هجموا على خط الاستحكامات الثاني علاوة على قيام قوة أخرى منهم بتغتيش الخنادق والحفر والفتك بمن فيها من المحسراس والجنود ،

اما الفرسان ، فقد هاجموا مبسرة العرابيين في اتجاه معطة د التل الكبير ، واحدقوا بهــا : ففوجيء المصريون في اليمين وفي اليسار والختل نظامهم وتفرق شملهم بينما ظل الايان من مشــاة الجيش المصرى والايان من السودانيين يكافحون ويقاتلون قتسال الابطال حتى استشهد معظمهم ·

#### الخسائر:

بلغت خسائر القوات المصرية خلال معركة « التسل الكبير » نحو ٢٠٠٠ قتيل و ٢٠٠٠ جريح ، في حين بلغت خسائر الانجليز ٥٧ قتيلا و ٢٠٠ جريحا ٠

ولعل من أهم أسباب هزيمة جيش عرابي في معركة « التسل الكبير » ، ذلك لانفسام (لذي حدث في صفوف الجيش ذاته بعد أن قام الخديو « توفيق » بأصدار منشوار « عصيان » عرابي ومن يقاتلون معه الأمر الدي جعل الجنود والعادة لا يشعرون في وافسع الأمر أنهم يضحون في سبيل هدف وطني مشروع ، آضف الم ذلك ما بدره ذلك المنشور من بنور الخيانة والنفاف بين صدفوف الضباط والجنود والقسادة على السواء ، كذلك خيمانة الأمير الاي على بك خنفس وأطلاعه الانجليز على الخطوط الدفاعية المصرية ومواقع الأسلحة قبيل المعركة، كذلك لايمكننا أغفال عامل عسكري هام يتمثل في ضعف القوة العددية والنوعية للقوات المصرية اذا قورنت بالقوات البريطانية المتفوقة عددا وعدة والتي بلغ مجموعها خمسسة عشر الف جندي ، في حين لم يقاتل من المصريين ما نتيجة لعوامل الماخة وغيرها مسوى الالآيات الأربعة سمالفة الذكر ( الايات الماخة وغيرها مسوى الالآيات الأربعة محموع قوتهم أكثر من المسودانية والالآبين المصريين والذين لم يزد مجموع قوتهم أكثر من السودانية والالآبين المصريين والذين لم يزد مجموع قوتهم أكثر من المسودانية والالآبين المصريين والذين لم يزد مجموع قوتهم أكثر من

# خسائر القوات البريطانية فني معركة التل الكبير \_ ١٣/٩/١٣

| جريح مققود |                   | جر                                     | قتيل |                                        |      |         |
|------------|-------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------|------|---------|
| جنود       | ضباط              | اً جنود                                | ضىاط | جنود                                   | ضباط | السلاح  |
| ۲<br>۲     |                   | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 7    | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 7 7  | الرئاسة |
| 77         | We have a service | 400                                    | 77   | ٤٨                                     | Λ    | المجموع |

وأنه لمن المناسب الآن أن نستمع الى وصف الزعيم « أحمسه عرابي » لأسباب ما أسماه « الخذلان » في تلك المعركة الفاصلة التي حسمت الموفف بأسره لصالح القوات البريطانية ، يكتب : (١)

في يوم الاربعاء الموافق ٢٥ شوال سيسنة ١٢٩٩ ، ١٨٨٢ ، محرجت واذبى أجد ضرب النار على طول خط الاستحدام ورأيت بطارية طوبجيه سوارى على مرتفع من الارض يبعد عن الخيمة التي كنت فيها بنحو ٦٠٠ متر وهي تصـــب مقـــــدوفاتها على مركزنا العمومي ٠٠ وكان مركزنا المدكور خلف الاستحكامات بأربعة الاف متر ولم يكن هناك ألا الاهالي المتطوعين مع الشيخ محمد عبد الجواد وأخيه الشبيخ أحمد عبد الجواد وجابر بك من يندربها بمديرية يني ستسويف وكانوا نحو الفي نفر فدعوناهم للهجوم معنسا على تلك البطارية فأمتنعوا ودهشوا ٠٠ فذكرناهم بحماية الدين والعسرض والشرف والوطن ، فلم يجه كل ذلك نفعا لأن الرعب كان قد أخد من قلوبهم كل مأخذ ، فتفرقوا فرارا فجاء ضابط من طرف على باشا الروبي القومندان الجديد يخبرني بأتخاذ مركز آخر نظرت فوجدت الميدان مزدحما بالخيل والجمال والعساكر مشتتين مولين ظهورهم للعدو ، فذهبت إلى القتطرة التي على الترعة هناك لامنع العساكر من الفرار وصرت أناديهم وأحرضهم على الرجوع والثبات والصبر على قتال العدو واذكرهم بالشرف الأسلامي والعرض والوطن ولم أترك كلمة من شأنها تنشيط الأجسام الميتة وبت الشجاعة في قلب كل وعديد جبان ، فما كان من سميع ولا بصير ، بل ألقوا بأنفسهم في الترعة وسيحوا إلى البر الغربي .

فدهبت الى بلبيس لجمع المنهزمين هناك وأتخاذ مركز آخسر لمنع العدو ومن الوصول الى القاهرة ، وكان معى أخى السيد صالح عرابي وحادمي محمد ابراهيم وجاويش بروجي يدعى عطية محمد

<sup>(</sup>١) نفس الصدر السابق

فقط ، وكانت مقذوفات الطوبجية السهوارى ( مدفعية الخيالة البريطانية ) تتساقط علينا من كل صوب حتى تركنا حدود التهل الكبير .

فلما وصلت الى بلبيس ، وجدت « على باشا الروبى » سبقنى اليها ، فسسالنه عما دهاهم ، فلم يزد على قوله ( أنه الخذلان ) ، وكانت على اثرنا فرقة من خيالة العدو فهجموا علينا فأرخينا للخيل اعتبها حتى وصلنا محطة أنشاص فوجدنا هناك قطارا فركبناه وأسرعنا الى القاهرة ، لاتخاذ الوسائل اللازمة لحفظها من الأعداء قبل وصولهم اليها \*

#### دسائس الخديو « توفيق »:

ويرجع الزعيم ( أحمد عرابي ) أسسباب الهزيمة الى خيانة المخديو « توفيق » ويركز عليها بأعتبارها كانت العامل الرئيسي في الهزيمة والخدلان ، ونحن نوافقه تماما فيما يذهب اليه وأن كانت هناك أيضا بعض الأسباب الفرعية سا ومعظمها من الناحية العسكرية مما سنأتي عليه في حينه •

# يكتب الزعيم « أحمد عرابي » في مذكراته :

وأسباب هذا الخذلان أنه في خلال تلك الأيام كانت الرسائل تترى من قبل الخديو الى كبار الضبباط بالوعد والوعيد ، معلنة لهم أن الجيش الانجليزى لم يحضر الى مصر ألا بأمر السسلطان خدمة للخديو وتأييدا لسلطته ، وكانت تلك توزع بواسطة محمد باشسا سلطان رئيس مجلس النواب ومن معه من الذين كانوا مع الانجليز في الأسسماعيلية بأمر الخديو وبواسطة الجواسيس من المصريين كاحمد بك عبد الغفار والسيد الفقي العضوين في مجلس النواب عن مديرية المنوفية ، فأثروا على قلوب مثل على بك يوسف وأحمد بك عبد الغفار قومندان السسواري لشدة ضغط أبن عسه وأحمد بك عبد الغفار قومندان السواري لشدة ضغط أبن عسه وأستمر ذلك الى أن كانت ليلة الأربعاء ١٣ من سبتمبر سنة ١٨٨٢

فاشاع على بك يوسف أنة علم من الجوسيس أن الانجليز لايخرجون في هذه الليلة من مراكزهم ولذلك لم يفعل ما أمره على باشا الروبي منعمل خط الاستحكام من الحجارة، وجمع عساكره في نقطة واحدة •

وكانت العساكر الأنجليزية قد سارت من أول الليل ، وفي مقدمتها بعض ضباط اركان حرب من المصريين الذين الحازوا الى الحديو مع الانجليز ، وأمامهم عربان الهنسادي يرشدونهم الى الطريق ، وأستمروا سائرين الى أن بلغوا القدمه في آخر الليل • وكانت من السنواري تنحت حلمداريه أحمد بك عبد الغفار وعبد الرحمين حسن : فبدل أن تنازل العدو القتالوتوقف سيره ، رجعت امامة كانها تقوده الى أن بلغوا محل الاى على بك يوسف الذي كان خاليــا من عســـــاكر بـــلا مانـــع يمنعهم وأطلقوا النـــــار على الاستحكامات من اللخلف والأمام وأوقعوا بالجند على حين غفلة منهم اذ كانوا راقدين ، فدهشت العساكر وتولاها الذهول حيث ضرب النار من خلفهم وأمامهم ، فالقوا أسملحتهم وفروا طالبين النجاة لانفسهم ألا برنجي آلاي بيادة ( اللواء الأول المشساة ) حكمدارية احمد بك فرج ، وآلاى محمد بك عبيد ، وآلاى عبد القادر بك عبد الصمد فانهم ثبتوا في مراكزهم وقاتلوا أعداءهم حتى النهاية ، فاستشهد وجرح من جرح وصار الميدان ظلاما من دخآن البارود واختلط الجنسه المنهزم بالحيوانات المنتشرة في تلك الصسحراء الواسسعة ، وأشستعلت النار بعربات السسكة الحديدية التي بها الذخيرة الحربية وما جاورها من عربات المؤونة من جراء مقذوفات الطوبجية السواري التي عمدت الي ضرب المركز العمومي ( مركز القيادة) •

وهكذا تم استيلاء الأنجليز على مركز التل الكبير ومهماته وذخائره وبه النت نهاية الحرب والخسسارة العظيمة بسسعى الخديو ومن معه من المصريين الذين انحازوا اليه ، وقد نشاوا عبيد الاستبداد واستمراوا عيش الاستعباد ، وبمساعدة المنافقين من عمد وأعيان المنوفية وعرب الهنادى بالشرقية الذين كافأهم الخديو جميعا ، والشيخ أحمد أبو سسلطان وأخوته من عربان الهنادى القاطنين بالشرقية خصوصا فأن الخديو أقطعهم ٥ آلاف فدان في

راس الوادى مكافأة لهم على خيانتهم للدين والوطن الذى نشسأوا في خيرانه •

ولماعلم الحديو توفيق نبأ استيلاء الأنجليز على التل الكبير: وفع من بان في الاستخدارية من الدوات والاجاب على الحديو يهنئونه بالفوز والنصر ، وصدحت الموستيقى الحديويه بأنغام التبشير بالطفر ، وعزفت بالسلام الحديو أمام سراى الحقائية ، فرفعت العستاكر الانجليزية السلاح تعظيما وأجلالا ، ومتف الاوربيون بقولهم : « فليحى توفيق الاول » ، ثم ختم ذلك بالدعاء للخديو ، وملكة الانجليز ، والجنرال « ولسسلى » الايرلندى ، والدولة الانجليزية وتفرق القوم بعد ذلك ،

# نحنى رؤوسنا أجلالا لهوالاء الرجال العظام:

ولایسعنا و نحن نسجل للتاریخ الآن الا أن نحنی رووسنا أجلالا و بعدیر للامیرا لای « محمد بت عبید » فائد القوة السودانیة الصامدة والدی صحمد مع جنوده وظل یقابل علی راسسهم حتی استشهد واستشهد معه معظم جنوده ضاربا اعظم المثل فی الفداء والبسالة ، کما نحیی کذلك الیوزباشی ( الفریق فیما یعد ) حسن رضوان – قاند المدفعیة خلال المس كه – والدی ظل مسسیطرا علی نیران مدافعه حتی أقتربت القوات البریطانیه المهاجمة من نیران مدافعه حتی أقتربت القوات البریطانیه المهاجمة من أصیب هو نفسه بجراح بالغة ، لقد أعجب الجنرال « ولسلی » أصیب هو نفسه بجراح بالغة ، لقد أعجب الجنرال « ولسلی » نسسالة هذا الرجل فترك له سیفه أحتراما و تقدیرا له کمقاتل بسسالة هذا الرجل فترك له سیفه أحتراما و تقدیرا له کمقاتل فرج » علی رأس آلایاته ، کذا آلای الأمیرالای « عبد القادر بك فرج » علی رأس آلایاته ، کذا آلای الأمیرالای « عبد القادر بك عبد الصمد » \*

## الجنرال بتلر: نظلم مصر وجيشها:

وعلى العكس منا أشاعه الأستعمار رد حا طويلا من الزمن كي يقدره صورة عرابي » وثورته ، بل وصورة كل المعزيين الذين

دافعوا عن وطنهم ، فأننى استشهد في هذا المقام بأحد الجنرالات البريطانيين ممن حضروا واقعة « التمل الكبير » وشمسهدوها بأنفسهم ، بعد أن قرر أن يقول كلمة حق ، على الرغم من الهزيمة التي نزلت بجيش أحمــد عرابي ، وعلى الرغــم من المفــاجأة التي اصابته أيضا نتيجة لعوامل الخيانة وسلوء التقدير اللذى لانستطيع أنكاره ، فأننا هنا نشير الى أن تلك المعركة وقعت بين جيش بريطاني مدرب جيدا على فنون القتال والكر والفروله تاريخ مشمهود في الحروب والنزال في طول أوروبا وعرضها وبين جيش مصرى غير معترف به من السلطة الحاكمة المتمثلة آنذاك في خديو مصر الخائن « محمد توفيق » المماليء للأنجليز ، وبصرف النظر عن بقيه العوامل ، فينبغى الا ننسى أن هذا الجيش المصرى لم يكن مدربا باية حال على القتال ضد جيش أوروبي حديث جيد التدريب والتسليح ، حيث ظل هذا الجيش المصرى طوال قرون طويلة تحت قيادة أجنبية سواء كانت عثمانية أو غيرها منذ الفتح العثماني لمصر في عام ١٥١٧ ، ولم يقدر له قط ــ حتى قام « أحمد عرابي » بحركته الوطنية الخالدة \_ أن يقاد قيادة وطنية مخلصة تعمل على تحسين مستوياته العلمية والعسكرية والقتالية أوحتي التنطيمية ، ونحن نظلم مصر وجيشها ظلما كبيرا حينما نقارن ـ مجرد مقارنة \_ بين الجنرال « ولسلى ، \_ القائد البريطاني العام \_ والذي تمرس على القتال ودرس فنون الحرب في أرقى المعاهد العسمكرية ، وبين « على الروبي » القائد العام للقوات المصرية هي السل الكبير والذي لم ينل حظما من التعليم العسمكري أو الفنون الحربية والذى دفع به الى قيادة المعركة يوم ١٢ سبتمبر فلم تتم له الفرصة قط ليدافع عن وطنه •

# ان الجنرال السير « بالتر » ـ أحد قادة الجيش البريطاني عام ١٨٨٢ ـ يكتب عن واقعة التل الكبير ، فيقول ·

كان الأجدى لنا أن نترك الجيش المصرى ونذهب الى رأسسا الى القاهرة عن طريق قناة السويس فلما رجعت الحكومة البريطانية عن رايها ، ونزل الجيش الى الاراضى المصرية من قناة السويس ، التقى الجيشان في التل الكبير : ولم يكن الجيش المصرى مستعدا

أو متوقعا القتال في هذه الليلة لأن جواسيس « عرابي » كان قد السسراهم الأنجليز ، وأنفرد « محمد سلطان باشا » ولابسوا الطرابيش الذين معه وانحدروا من جهة القناة بعيدا عن ساحة المعركة ، فلما فاجاناهم تنبهوا ولكن لم يهرب منهم أحد بل قبض كل منهم على سلطحه وكلما أجتمع منهم عشرة ، كونوا جماعة وتقدموا الى ناحية القوات البريطانية يطلقون عليها النار ، وكان رميهم صادقا وسديدا فكانت القنبلة تقع بين الضابط وبين فرقته فتفرقهم .

## يقول الجنرال « بتلر » :

ولى هنا كلمة ينبغى أن أقولها عن واقعة « التل الكبير ، فأننا قمنا بمهاجأة الجيش المصرى خلف متاريسه ، ولذنه تنبه يسرعة وحارب الجنود بنية صادفة وعزم تابت ولم تعقه كل العوائق الكبرى التي وضعناها حوله ، فأننا لم نعظهم دقيقة واحدة لينظموا أنفسهم ، فكان هجومنا عليهم كالصاعقة وقد كان قادة هذا الجيش من الفلاحين الذين لم يمارسوا الحرب في حياتهم ، وقد خانهم الهذين أثتمنوهم ، ومع ذلك كان لا يجتمع منهم ١٠ أو وقد خانهم الإ ويثبتون خلف المتاريس أو المنحدرات والتلول وفوق سطح الرمال .

## « عرابي » : لاينبس انسان ببنت شفة ضدهم :

أما البطل « أحمد عرابي » ، فيكتب في مذكراته الخطية معلقا على قول الجنرال « بتل » بشأن القتال في « النل الكبير »·

ولا أبلغ من شسهادة القتسلى والجرحى الذين كانوا ملقين أمامهم وهم ثابتون في شهجاعة فعلى العشرة آلاف حندى الذين قتلوا خلال هذه المعركة السهلام ، ولا ينبغى لمصرى أن ينبسس ببنت شفة ضدهم • فيكفيهم مافعله وما قاله عنهم السهمتعمرون والماليون والمراقبسون وعبيد الأسهمتعباد ، لقد ماتوا أشرف ميتة وستبكيهم مصر ولن تنسساهم •

لم تكد معركة « التل الكبير » تنته على هذا النحو المأساوى حتى أمر الجنرال « ولسلى » فرفة الفرسان بالزحف على القاهرة ، فتحركت من « بلبيس » يوم ١٤ سبتمبر لتصل العباسية دون مقاومة عصر اليوم ذاته ، حيث أصيدر قائد الفرقة أمرا الى قائد حامية العباسية يأمره فيه بتجريد الجنود المصريين من أسلحتهم •

وفى ذات اليوم ، توجه « أحمد عرابى » و « طلبة باشك عصمت » الى ثكنات العباسكية وسلما أنفسهما الى الجنرال البريطانى ، بينما سارت كتيبة من الفرسان ليلا الى القلعة فاحتلتها بعد أن تولى الخائل « يوسف خنفس » تسليمها بنفسه ٠٠ كما أحتلت القوات البريطانية أيضا معسكرات قصر النيل وقشلاقات عابدين وكان ذلك أيذانا بأحتلال العاصمة ٠

وفى صباح يوم الجمعة ١٥ سبتمبر ١٨٨٢ ، دخل الجنرال « ولسل » القاهرة بصحبه « محمد سلطان » - نائبا عن الخديو - حيث نزل فى سراى « عابدين » التى أمر الخديو بأعدادها له فى حين أخذت كتائب الأنجليز تتوافد على العاصمة •

وفى نفس ذلك اليوم الحزين ، أرسل الجنرال البريطانى « ولسلى » برقية مقتضبه الى ورارة الحرب البريطانية فى لندن قال فيها :

« أنتهت الحرب ٠٠ لا ترسلوا أهدادات جديدة الى مصر! »

# جون نينيه السويسرى يقدم شهادته التي اقسم عليها:

وأنه من الأمرر المثيرة للدهشة حقا ١٠ أنه في الوقت الذي وحدنا فيه العديد من الكتاب المصريين يشوهون صحورة الزعيم الحمد عرابي ، ويقذفونه بالأوحال ، ما بين قائل أنه « أحمق قصير النظر « وما بين متهم له بالنزق والطيش وما الى ذلك من الصفات التي لا يقبلها العقل ٠٠

فى ذات الوقت نجد كلمات مضيئة تعطى لهذا الزعيم المصرى بعض حقه من الأنصاف والموضوعية ٠٠ ويثير الدهشه اكتر اننا نجدها قد سجلت بآيدى وأفلام كتاب وساسه ، شاهدوا وقائع الثورة وعاشوا أحدائها الأمر الذى يستحيل معه أن نغفل شهاداتهم وأقوالهم بأعتبارهم شهود عيان محايدين الى أقصى درجات الحياد والتجرد ٠

من بين هؤلاء الأجانب الذين عاشوا أحداث الثورة العرابية في مصر وحضروا وقائعها وكان لهم دور يسمح لهم بالأطلاع على مجريات الامور مسيو « جون نينيه » ـ سويسرى الجنسية وعاصر أحداث الثورة ـ والذى يبدأ شهادته للتاريخ بعــد أن أقســم عليها (١) ويقول فيها:

لى من العمر خمس وستون سنة ٠٠ وأنا سويسرى الأصل عشست في مصر ردحا طويلا وقفت فيه على أحوال الأمة وعاداتها وصار لى كثير من الأصدقاء الخصوصيين فيها ومنهم عسرابي بك الذي صار فيما بعد «عرابي باشا» ٠

كنت مقيما بالاسكندرية قبل أن يقصفها الاسطول البريطاني وفي اليوم الذي ضربها فيه ، وفي صباح هذا اليوم رايت عددا من القذائف تمر فوق بيتى وسقط بعضها على المنزل المجاور لمنزل ، وثالث تلك القنابل التي مرت فوق بيتى قتلت أحد عشر شخصا وجوادين بالقرب من باب ، محرم بك » وقسد أحسرقت قذائف الاسطول بيوتا ومباني ودمرتها في جميع الجهات ، وفي صباح اليوم التالي أستأنفت البوارج البريطانية الضرب ، فأجابها حصن أو حصنان ٠٠ ورفع علم أبيض فوف الترسانة ، وأرسسل « طلبة باشا » الى الأميرال البريطاني ليساله لماذا يعاود القصف على الرغم من أن الحصون المدافعة قد سكت ،

<sup>( )</sup> ونشها الستر ( الغريد بلنت ) الاستكلندى الجنسية في كتسابه :، ( التاريخ السرى لاحتلال انجلترا لمر  $\sim$  الجزء الخامس  $\sim$  مىلسلة أخترنا لك المدد (  $\sim$  )  $\sim$   $\sim$   $\sim$   $\sim$   $\sim$   $\sim$   $\sim$   $\sim$   $\sim$ 

و أن جواب الأميرال « سيمور » لطلبة باشا \_ كما قسره هذا لأحرين فى حضورى \_ بأنه لوحظ أن بعض الحصون أصلحت فى أثناء الليل وأنه بسبب اطالة الدفاع فى اليوم السابق (١١ يولية ) قرر الأميرال أطلاق النيران على جميع الحصون بما فيها حصن « كوم الدكة » وحصن « كوم الناضورة » ألا اذا سلمت له جميع الحصون والمعسكرات •

فأوضح له « طلبة باشا » أنه لم يخول اليه تسليم أى حصن او معسكر دون موافقة وزارة الخديو • وأنه من القسوة أن يقصف حصنا « كوم الناضورة » بعد أن قرر « عرابى » عدم استعمالهما وعدم الدفاع عنهما لوقوعهما داخل المدينة ولأن الدفاع عنهما بهذه الصورة من شأنه تدمير المدينة وقتل المدنين •

وكان الجواب البريطانى أن البريطانيين لا يمكنهم أن يراعوا ذلك وأنه اذا لم تسلم جميع الحصون والمعسكرات لغاية الساعة الثالثة ، فسيعاودوا القصف ويعملوا على تدميرها •

وهنا أوضح « طلبة باشا » أنه لا يمكنه أن يتخابر مع الخديو ومجلسه بالرمل ويأتيه الجرواب في الوقت المناسب و ذهب « طلبة باشا » ولكنه عاد ليسرأل عما يفعله البريطانيون اذا لم يسلم الحصون والمعسكرات ولم يبق فيها جنود ليدافعوا عنها فكانت اجابة « سيمور » : « سينضربها جميعا وندمرها ألا اذا سلمت لغابة الساعة النالثة ،

وهكذا ذهب « طلبة باشا » الى الرمل وبقى العلم الأبيض يخفق فوق الترسانة لحين عودته ولم يكن يرى أى علم أبيض اخر وحدتت مهاجرة عامة من جانب الاهالى والجيش وفى الساعة الثامنة كنت فى ميدان القناصل وكان مكتظا بالجنود وبكئير من الضباط الممتازين وكانوا يسليون فى انجاه باب رشيد ، وكان « سليمان بك سامى » \_ وهو ضابط أعرفه \_ يقود المجنود الى باب رشيد بقصد أخلاء مدينة الأسلكندرية لأنه أمر بتدمير جميع الحصور وضرب المعسكرات بالقنابل فى الساعة الثالثة .

وكان آلاف الأهالي اليائسين يغادرون المدينة حاملين المتعتهم التي المكنهم نقلها بينما كانت جنث القتلي تنقل بعيدا ٠٠

وفى الساعة الثالثة تقريبا رأيت « عرابى باشا » وكان يغادر المدينة مع الأورطتين ١ ، ٢ متجها الى القناة وارشدنى للأنضام الى الأطباء والصليب الأحمر • وقبل أن اتمكن من الانضمام الى الصليب الأحمر ، سمعت دوى المدافع من البوارج البريطانية ليستمر القصف ساعة تقريبا ثم سرعان ماتوقف لان الحصون المصرية لم تجب على هذا القصف •

كان « عرابى باشك » قد أمر قبل تصوركة باغلاق باب المدينة لمنع البدو من دخولها أو مغادرتها بأسكلابهم ، كما أمر فرقتين من ( الرديف ) ـ الأحتياط ـ بالبقاء في المدينة لحراسة الشوارع الرئيسية وحفظ الأمن والنظام .

# قدائف الأسمطول هي التي أحرقت الدينة:

نتابع شهادة مسبو « جون نينيه » التي أقسم عليها ، والتي ينفى فيها تماما ما شاعه الأستعمار من قيام عرابي وجيشاء بأشعال النار في الأسكندرية بعد ضربها ، يقول •

و الن « طلبه باشسا » يتباحث بعد الظهر في الرمل مع الحديو ، بينما كنت طوال هذا الوحت في قاعه الطعام الريسيه المخاصسة بالضباط بالقرب من باب رشيد ، وكان هناك كبير من الباشوات ومن بينهم « محمود سامي البارودي « و » محمود فهمي » ، وعادرت المدينة معهم ومع عدد من الاطباء والضباط عن طريق باب رشيد لكي نلحق بالجيش ، ونمت الليليه في بعض القصور بالضواحي ، وبعد أن تركت المدينة قذفت الريح في أثناء الليل بدخان أزرق من المدينة وأتضسح من ذلك أن النيران قد شبت في أماكن كثيرة فيها ،

ولم يكن في المدينة حرائق حين غادرناها كما لم يشعل الجنود النار فيها ، بل أنى أقسرر أنهم بذلوا أكبر الجهود لمنع أمتداد

الحرائق التى سببها قصف الأسسطول البريطانى ولمنع البدو وغيرهم من أعمال السلب والنهب • ويمكنتى أن اقول مؤكدا أن «عرابى باشا» أو أى ضابط من الضباط الآخرين ماكان ليفكر بأن مدينة الأسكندرية قد تشعل فيها النيران بأيدى الأغراب أو غيرهم • • وأنا أعرف أن «عرابى باشا» وجميع الضباط الآخرين قد حزنوا ودهشوا أذ راوا المدينة تحترق بعد أن تركوها وابدوا جميعا أملهم فى أن « ذو الفقار باشا » \_ محافظ الأسسكندرية وصديق الخديو الحميم ، سيبذل كل جهد مسستطاع مع رجال المطافىء لأخماد تلك النيران وحفظ الأمن •

وفى فجر اليوم التالى مشينا مدة تلاث ساعات على شاطىء قناة المحموديه تم رئينا لنشا بخاريا مع «عرابى باشك » متجهين الى نفسر الدوار ، ووقف بنا عند منان يسمى «عزبه خورشيد » حيث عسكر قسم من الجيش وبينما كنا هناك مر قطار به عربات حديدية في طريقة الى الاسكندريه وقال «عرابي باشا » أن هذا القطار طلب وأمر بأرسساله ليقسل الخديو وأسرته الى القاهرة .

و بعد أن ارتقبنا عودة القطار مدة ساعتين جاءت برقية نفيد بأن الخديو أبدل رأيه وأنه لن يغادر الاسكندرية ·

وبينما كنا هناك ٠٠ أتت الأنباء بوقوع مذابح في دمنه و وطنطا فأرسل « عرابي باشا » في الحال ثلاث فرق من الجنود مع أوامر صارمة لمديرى هاتين المحافظتين بأن يرسلوا جميع الأوربيين دون أجر الى الاسماعيلية وبور سعيد وبأن يعملوا بكل الجهد لحمايتهم وأن من يخالف ذلك سيحكم عليه بالاعدام ٠

وفى تلك الانباء جاء نبأ يقول بأن « أحمد بك المنشاوى » أحد سراة طنطا خاطر بحياته وأنقذ خمسسمائة من الأوربيين والسيحين واليهود ، فأرسل « عرابى » خطابا خاصا اليه يشكره فيه لحماية أرواح الأجانب ، وأصدر بعدئذ أمرا ضمن الاوامسر اليومية بوجوب معاملة الأجانب على جميع أجناسهم بالأنسانية في

كل مكان وعلى السلطات المدنية والعسكرية واجب حمايتهم وأن من يقصر في تنفيذ تلك الاوامر سيحكم عليه بالأعدام .

وكنت مع « عرابى باشا » حين تسلم خطااب الخديو الذى طلب منه فيه بأن يتوجه اليه فى الاسكندرية ، وهو الخطاب الذى رد عليه « عرابى » على الخديو بأنه الى عرابى الموجود فى كفر الدوار لينفذ أرادة مجلس النظار ( الوزراء ) الذى انعقال بالاسكندرية والذى حضره الخديو و « درويش باشا » ، وأنه ا أى عرابى اعزم على العمل وفق هذا الأمر وعلى تنفيذه بأمانة •

وكنت أيضا مع « عرابي » حين وصله خطاب الخديو الثاني والله يفصله فيه من منصب وزير الحربية اعتبــــارا من يوم ٥ رمضان ويعلن فيه عصيانه ٠

لقد أجتمع مجلس النظار عقب ذلك في القاهرة ولم يعضره «عرابي » ولكن حضره أكثر من ستمائة فيرد من الاعيان أتوا خصيدا لهذا الغرض من انحاء القطر ، وقرر المجلس أن (عرابي) لا يمكن أعتباره عاصيا ألا بأمر السلطان ( في الاسرائة ) وأن خديو مصر ليست له مثل هذه السلطة • كما قرر المجلس أيضا مواصلة الدفاع الوطني وففا لقرار مجلسس النظار الذي أجتمع بالأسكندرية بحضور الخديو درويش باشا ، الذي عهد الى عرامي باشا بالدفاع عن البلاد •

وبعد عشرة أيام - ٢٠ رمضان - ٥ اغسطس - عقد مجلس آخر حين نقرر قطع الفناه في اربعه مواضع هي ( رأس العش - القنطرة - سنبل - الشلوفه ) ولكن عرابي ومحمود فهمي عارضا هذا القرار وحنا على عدم قطع القناة ألا أذا أتني الجيش البريطاني عملا عدائيا على هذه الجبهة • وبعد أن تم أعداد كل شيء من الرجال والأجهزة بأمر المجلس استعدادا لقطع القناة ، واذا ببرقية من ولاجهزة بأمر المجلس استعدادا لقطع القناة ، واذا ببرقية من دى ليسبس في مساء ٢٢ أغسطس - وعلى ذلك سعم الديناميت بناء على أوامر عرابي وصاد على العالم أن يحمد لعرابي باشا أنقاذ، لقناة السويس •

وكان عرابى فى تلك الاثناء يعمل بكل الجهد لحماية الأوروبيين ومنحهم كل مساعدة وأمن ، وقد صرح قنصل فرنسا واليدونان وغيرهم علنا بأنهم لايغادرون البلاد التي عاشوا فيها طويلا ماداموا لا يخشون شيئا بفضل رجل متنور كعرابى باشا .

واننى لا اتذكر جيدا لانه قيل ان برقيات كاذبة قد أرسلت بشركة التلغرافات الشرقية الى أوربا وأحدثت ضررا بالغا بمركز الثورة المصرية ، وكان قد أرسل ضابط مصرى الى مكتب هذة المسركة الأجنبية ليمنع أرسال مثل هذة البرقيات المسينة ،ولكن عرابى باشا وحده هو الذى رفض بشده أى تدخل قائلا أن طائفة التجار ستتهمه فى هذه الحالة بأنه يضر بمصالحها التجارية .

وكانت الخطواات التي اتخدها عرابي للدفاع عن البلاد في الاسكندرية وكفر الدوار والتل الكبير وغيرها تتم بناء على امر مجلس النظار الذي عقد من قبل في الاسكندرية تحت رئاسة الخديو نفسه وبحضور درويش باشا ، وسواه من رسل السلطان وهذا الامر لم ينقضه «عرابي » قط • فأن «عرابيا » عندما اتخذ موقفه وأنشأ خط الدفاع عند كفر الدوار ، أنما كان يعمل وفق مشيئة مجلس النواب وكان السبعب المصرى يؤيده تماما ويتعاطف معه الى أقصى حد • وكان الأعيان والتجار ورجال السلطة المدنية والدينية يفدون من أنحاء البلاد الى كفر الدوار يوما بعد يوم وأسبوعا بعد اسبوع لتهنئة «عرابي» وشكره على وطنيته مفوضينه في آمر الدفاع عن الوطن ،وكانوا كلهم يأخذون بعض الحصى من الارض ويرمون بها الخنادة دلالة رمزية على المتراكهم في الدفاع •

وقد رأيت الأعيان الذين زاروا المعسكر وشكروا «عرابى باشك » في كفر الدوار فخرى باشا وأحمد نشئات مدير الدائرة وجميع أعضاء المحكمة الأهلية والقضاة الوطنيين ووكيل النائب العمومي بالمحاكم المختلفة وعثمان فوزى باشا ورءوف باشا وعرفي ياشا ومبارك والعلماء ومفتى الآستانة وكثير من المقربين والممتازين وكثير من الروءساء والأساتذة من الازهر وعدد من افراد أسسرة

« ریاض باشا » والدرملی باشا وحسن العقاد و کثیر من العمد واصحاب الاملاك وخصوصا أحمد بك المنشاوى الذى أشرت الية آنفا • وقد أكتب الجميع بمبالغ كبيرة لتغطية نفقات حرب الدفاع ودفع البعض منهم مبانغ هائلة • وأعرف منهم قليلين دفع كل منهم عشرة آلاف جنيه •

وكانت أموال عرابى كلها ترسل الى القاهرة ولا يرد منهسا شيء الى المعسكر ، وأنما يرد اليه مقادير من الغذاء والقمح والفاكهة ، وكان كبار الزوار يقبلون عرابي ويعانقونه .

# عرابى : نريد مصر للمصريين :

يقول ه جون نينيه ، الذي لازلنا نتابع شهادته :

وقد قال مفتى القاهرة لاحمد عرابي :

- نحن ممثلي من خمسين ألف من الأعيان ومشايخ البلاد وأصحاب الأملاك · · الخ نشكرك جميعا لأنك توليت بيدكي أمر الأسلام والأمه وأنك في الحقيقة أكبر وطني في وادي النيل ·

فقال له « عرابي من ضمن رده :

م أننا لانريد شيئا سوى اقسامة العدل الشسامل وضمسان حياتنا وأشخاصنا وأملاكنا وحقوقنا جميعا .

نريد برلمان مسستقل ينتخب على اسساس الحرية وويزارة مسئولة وخديو يملك ولا يحكم • نريد ادارة اقتصادية مصرية دون مراقبة سياسية ودون موظفون أجانب على واس الوزارة ينالون مرتبات ضخمة •

تريد مصر للمصريين مع ضمان الحرية والسلامة لكل الأجانب على أرض مصر اذا خضعوا مثلنا للضرائب والرسوم ·

# يقول مسيو جون نينة في ختام شهادتة للتاريخ التي أوردها هنا بنصها احقاقا للحق ٠٠٠

أننى أعلن دون أدنى تردد أن عرابي لم ينقل قط السلب واللذابح الى أرض مصر وأن الأمة المصرية وأعيانها هم الذين عهدوا اليه بالدفاع عن شرف البلاد ومصيرها ولم يكن عرابي السبب قط في أن ينهب أو يذبح أى مصرى أو أجنبي وبل على النقيض من ذلك تماما فقد عمل الرجل كل ما في وسسعه ليحمى حياة وأملك المصريين والأجانب على السواء ، وليعاقب جميع الذين خالفوا هذه التعليمات و

لقد لحقت بعرابى باشا فى اليوم التالى للهزيمة بجيشة فى التل الكبير ، وعقد أجتماع فى بيتة بالقاهرة يوم الخميس للبحث فى مسألة تسليم القاهرة دون دفاع حفاظا على أرواح المدنيينوالمنشئات وعندما جاءتنا الأنباء بوصول الجيش البريطاني الى العباسية ، سألنى عرابى باشا وطلبه باشا عصمت رايى ، فنصحتهما بان يذهب الى القائد البريطانى وأن يسلما له نفسيهما باعتبارهما أسيرا حرب فيحميهما شرف انجلترا ، وقد تركانى عرابى وركبا سويا الى العباسية ،

الى هنا تنتهى مشهادة مسسيو جون نينة للتاريخ ، وهي تلك الشهادة التي ذيلت بالجملة التالية :

أقسه على ذلك أمامنا في قاعة بلدية وستمنست بمقاطعة مدلسكس بأنجلترا مسيو جون نينة في هذا اليوم العاشر منشهر نوفمبر سنة ١٨٨٢ م ٠

## خاتمة:

# لماذا سكتت مدافع أحمد عرابي ؟!

اختلفت آراء الورخين في التوصل الى الأسباب التي آدت الى اخفاق الثورة العرابية والتي أنتهت تلك النهاية الدرامية بالانكسار في التل الكبير ، وتسليم أحمد عرابي سيفه الى الجنرال ولسلي في معسكرات العباسية يوم ١٥ سبتمبر ١٨٨٢ كأسلير حرب ، بينما كانت فرقة فرسان الجنرال لو تشق طريقها - دون مقاومة تقريبا - من الميدان الشرقي لتحكم قبضها على القلامة وسائر أنحاء البلاد ،

بداية ٠٠ فاننا نقرر أن أحداث هذه الشورة الشحبية المسلحة لتعد من أغرب أحداث الثورة الشعبية عبر العصور ، فللمرة الأولى رأينا رأس الدولة في مصر و نعنى به الخديدو توفيق و يوافق في بادى الأمر على القرار الذى انتهى الية مجلس النظار برئاسته هو شخصيا والذى قضى برفض أنذار الأميرال سيمور المتعجرف واعلان المقاومة المسلحة ضد الغزاة ، ثم لم يلبث بعد قليل أن أنخذ جانب المعتدين ثم يذهب الى مدى ابعد ، فيصدر مرسوما في أثناء أشتعال القتال بين جيش مصر والجيوش البريطانية ، يصم فيه قائد الثورة وجنود الجيش وكل من يحمل السلاح في المعركة الناشبة بالعصيان والخيانة ٠٠

وللمرة الأولى كذلك ، رأينا رأس الدولة في مصر الخديو بعينه المحتفل بأنكسار الأمه التي نكبت برئاسته لها ، مرحبا بجيش الاحتلال وقادتة ، وبريطانيا العظمى حامية الحريات فيوزع الأنواط والنياشين على قادة المذابحة الوحشية من الغزاة ولما تجف دماء هؤلاء الشهداء الذين ماتوا خلف مدافعهم في طوابي وحصون الاسكندرية •

وهكذا قدم الخديو الخائن \_ قبيل نشوب القتال وأثناء وبعده نموذجا فريدا لايتكرر لعدم الانتماء والخيانة والغدر ، ولم يكتف بذلك : بل نراه في أصراره على تلطيخ أسمه بالعار والمهانة ، يكافىء الخونة من المصريين الذين شجعهم عن طريق أعوانة على خيانة وطنهم وقيمهم ، في الوقت الذي أمو فيه بالقاء الذين حملوا السلاح دفاعا عن أرضهم في غياهب السجون والمعتقلات .

وهكذا يمكننا أن نقرر \_ دون خسية من الوقوع في خطا تاريخي \_ أن شخصية الخديو توفيق أنها مثلت الدعامة الرئيسية لخدلان الثورة العرابية التي كانت في واقع الأمر تجسيدا حيسا لارادة شعب مصر في الحرية والحياة الكريمة ، هوا الشعب الذي لم يعرف في تاريخة أية صورة للتشرذم أو الطائفية ، بل أننا نؤكد أن روح المقاومة وأستمرارها كانت \_ دون غيرها \_ أهم عوامل بقاء هذه الامة العظيمة وسر وجودها وصمودها ، فصانتها وحفظت أرض الكنانة من الذوبان مع جماعات الغزاة والوافدين والقراصنة على مر العصور .

ان روح الانسان المصرى الحقيقية أنما تبدو بجلاء في أوقات الخطر والشدة • ماهنا تتوحد أرادته وتنضم جبهاتة ويلتف حول الزعيم والعلم ليسطر ـ في بسالة وصبر ـ ملحمة للفداء وليتذكر من يؤرخ للنورة العرابية دائما أن وجود هذا الخديو على رأس الدولة المصرية آنذاك ، انما كان بعينه العامل الحاسم في احتلال بريطانيا لمصر ، فأن توفيق الخائن لم يكد يشعر بنذر العاصفة ، وبدلا من أن يقف بين شعبه وعسكره ليبعث فيهم العزم والحماس ، حتى وأيناه يسارع مذعورا بالانتقال من سراى رأس التين الى حيث يتواجد قائد جيش العدوان الأميرال سيمور الذي تلقاه بالترحاب ووضعه في حماية البوارج البريطانية ، ولابد أنه كان يشعر – في اعماقه ـ بمزيد من الاحتقار لحاكم دولة يخون شعبه وجيشه على هذا النحو الذي يثير الأشمئزاز •

## الخديو توفيق: أولاد الكلب الفلاحين:

يقول الشبيخ محمد عبده في كتابه تاريخ الأستاذ الأمام للشبيخ رشيد رضا:

سال أحد الأميرالايات الذين في معية الخديو: مامصــــير الاسكندرية لوضربها الأنجليز؟! فأجاب الخديو وهو يهــز كتفيه: «ستن سنة » ٠٠

فقال الضابط: لكن السكان سيحرقونها ، فأرجو أن تتوسط لدى الأمير فالوقت لايزال يسمح بذلك ٠٠ أستدع «ذوالفقار» وأعطه الأوامر بالمحافظة على المدينة فعنده من الرجال الكفاية ٠٠

فأجاب الخديو: فلتحرق المدينة جميعها ولا يبقى فيها طوبة على طوبة ٠٠ حرب بحرب كل ذلك يقمع على رأس « عرابى » وعلى رؤوس أولاد الكلب الفلاحين ٠٠ وسيذوق الأوربيون الملاعين عاقبة هروبهم مثل الأرانب ٠٠!

#### أن ينعاز الخديو ؟! :

أن المستر « الفـــرد بلنت » يذكر لنا في كتــابه التاريخ السرى المحتلال بريطانيا لمصر (١) ما توصل الى معرفته يعد انتهاء الحرب عن موقف « الخديو توفيق » ، فيقول :

وبعد الحرب بزمن قصير .. وقفت بطريقة غريبة على مبب بقاء المخديو « توفيق » بالاسكندرية أثناء الضرب ، ولم يكن هذا المصدر سوى اللورد « تشارلز برسمفورد » الذى كان قائدا للبارجة « كندور » اثناء ضرب الاسكندرية والذى أصبح مارشالا للاسكندرية بعد الاحتمال ، فقد ذكر لى أن الخديو « توفيق » فى لحظة من لحظات الصراحة غير العادية ، صرح له

<sup>(</sup>١) النسخة الانجليزية \_ ص ٣٨٠ وما بمدها

بأن سبب بقائه في الاسكندرية اثناء الضرب ( في قصر المحمودية البعيد عن الضرب )لم يكنلسبب سوى انه كان في حيرة شديدة عن اى المتحاربين سيشبت اكثر من خصمه ١٠٠ فقد كان الرائ السائد في مصر انداك أن البوارج البريطاتية موف يتم اغراقها ، ولقد ظل الخديو في حالة من الشك الباعث على اللعر طول نهاره في الرمل ، حتى أنه كان يهرول الى سطح القصر كل نصف ساعة في الرمل ، حتى أنه كان يهرول الى سطح القصر كل نصف ساعة ليرى ما سيكون من أمرها ١٠٠ ولما تبين في المساء أنها ظلت سليمة ( يقصد البوارج ) وأن الحصون المصرية قد دمرت ، عقد العزم سفى هذه اللحظة فقط حاملي أن يضمع نفسه تحت حمسائة في هذه اللحظة فقط على أن يضمع نفسه تحت حمسائة المسيمور » .

#### اقول « بلنت »:

لقد ادت تجارب سير « برسفورد » خلال الاسابيع التي قضاها في الاسكندرية بعد ذلك الى أن ينظر الى « توفسيق » ينحتقسار في الوقت الذي كان ينظر فيه الى « عرابي » نظرة تشوبها العطف والتقدير ومعه أولئك الفلاحين الذين نهضسوا باعباء الحرب على الرغم من خيانة أميرهم ( يقصد الخديو ) .

# حتى اعضاء مجلس العموم البريطانيين نظروا الى « عسرابي »

# نظرة التقدير:

وقبل أن ننتقل من بحث موقف الخديو ، فأننا نورد في نهاية هذا الفصل برهانا واضحا على مدى الاحترام الذي حظى به الزعيم « أحمد عرابي » مد ليس فقط في نظر « برسمفورد » و « بلنت » « والقس صمابونجي » والأخوان « برودلى » وغيرهم من الأنجليز والفرنسيين ذوى الضمائر الحية ،

أن البرهان الذي نقصده ، هو تلك القسائمة التي نشرت في بريطانيا وقت محاكمة الزعيم « أحمد عرابي » ، والتي نرى فيها أسماء لمواطنين بريطانيين قدروا في « عرابي » وطنيته ودفاعه عن تراب بلاده ، ومنهم اعضاء بارزين في مجلس العموم البريطاني .

ولا يفوتنى هنا أن أشير الى أحد العوامل الهامة فى اند حار الثورة العرابية والفت فى عضد أولئك الجنسود الذين سرعان ما وجدوا أنفسهم بين شقى الرحى: ما بين مدافع « سيمور » ومن بعده « ولسلى » فى الميدان الشرقى ، وما بين أنياب الخسديو « توفيق » الذى يصمهم وهم يؤدون أشرف واجب عرفتسه البشرية بالخيانة والعصيان ويهددهم بالويل والنبور وعظائم الأمور ٠٠!!

في يقيني أن منشور الخديو الذي وصم المدافعين مع «عرابي» بالعصيان قد أثر تأثيرا بالغا في نفسية أولئك المدافعين لتتنازعهم الوساوس والأفكار المتباينة التي تعمل على تشكيكهم في شرعية هذه الحرب وشرعية اشتراكهم في القتال رغم أنف رأس البلد وحاكمها الحرب

لهذا لم يكن من المستغرب ٠٠ بل كان من الأمور الطبيعيسة والمتسقة مع مجرى الأحداث ، أن تنمو بذور الخبــانة والتفرقة والتحزب في موقف دقيق للغاية يتطلب حشد كافة الجهود والنوايا المخلصة من أجل خوض حرب لا تمولها الحكومة ولا الدولة بل تمول من سراة البلد ورجاله الكرماء الذين يجودون بالمال والماشية والقمح والعتاد لنصرة جيش بلادهم في هذه اللحظات المصيرية لقد دفع هذا الموقف المتخاذل للخديو ضعاف النفوس من أمثال الأمير الاى على بك يوسف والأميرالاي أحمد عبد الغفار وعبد الرحمن حسن ، والذين أمكن لرجال الحديو شراء ذممهم ـ أو حتى أقنــاعهم بعدم شرعيةً ما يقومون به سه فقاموا بارشاد قوات الجنرال « ولسلي » الى مواقع الجيش في التل الكبير ولتتم المفاجأة الكبرى التي سرعان مابدت آثارها المفجعة في الأنهيار الذي حاق بالخط الدفاعي كله ، وذلك على الرغم من تلك الومضات المضيئة لرجال ثبتسوا في مواقعهم وأبلوابلاء حسنا فقاتلوا كالرجال الشرفاء عن عرضهم وعن وطنهم من أمثال البطل محمد عبيد \_ بطل واقعة قصر النيسل \_ الذي استشهد في القتال ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه الرحبة ، ومن أمثال الفريق « راشه باشا حسنى » مه بطل معركة القصاصين م ومن امثال البوزباشي حسن رضوان قائد المدفعية الذي ظل بمدافعه

صامدا حتى أسر وجىء به الى الجنرال « ولسلَى » فسلم له سييفة تقدير البسالته وبسالة جنوده الأبطال •

وهكذا كان الانقسام الذى وقع بين جموع المصريين ومانشا عن ذلك من وجود معسكرين متضادين هما معسكر الخديو ومعسكر عرابي ، من بين أهم العوامل التي هدمت الثورة العرابية وجاءت . بالوبال على مصر كلها ، وهو بذاته العامل الذى أحسن الأنجليز أستخلاله وأستثمارة ليحققوا أغراضهم في غزو مصر وأحكام السيطرة عليها تحت زغمواه هو العمل على حماية خديو مصر « محمد توفيق »

## عين بريطانيا على مصر !! :

كذلك كان للعوامل السياسية الخارجية أثر لاينكسس في أخفاق الثورة العراسة ، فقد كانت بريطانيا ـ منذ زمن بعيد ـ أيام الحملة الفرنسية عام ١٧٩٧ ، تطمع في احتلال مصر والسيطرة مِذلك على طريق تجارتها الى الهند ـ درة التـــاج البريطاني في الشمرق ـ وبعــه « بونابـرت » ظلمت ترقــب توطــه النفوذ الفرنسي في البلاد عند الاتفاق على مشروع شهـق قنهاة السويس وما أعقب ذلك من افتتاحها في هذا الموكب الصاخب لهددا لسم يكن من المستغرب أن نرى بريطانيا تراقب الأوضاع في مصر من أجل انتظار اللحظة الملائمة للانقضـــاض عليها ٠٠ رأينا هذا في حملة « فريزر ، سيئة الحظ في رشيه والتي سرعان ما انتهت بالفشل نتيجة صلابة المقاومة المصرية آنذاك ، ورأينا مؤامرات بريطانيا على مصر في واقعة « نفارين » عام ١٨٢٤ وتدمير الاسطول المصرى هنآك لايجاد الذريعة المناسبة لأحتلال البلاد ، ثم في معاهدة لندن ( ١٨٤٠ ) التي لم تتمكن وقتها بريطانيا من الأنفراد باحتلال مصر بسبب اطماع بقية القوى العظمى فيها ومناوئتها لأنفراد بريطانيا بالأسستيلاء على مصر ، وهاقد حانت الفرصة المواتية أخيرا أمام « جلادستون » كي يرسل أسـاطيله بقيادة « سمور » الى مياه الأسكندرية للتحرش بعرابي ورجاله . وفي غير هذا المكان ، نشرنا الوثائق البريطانية المتبـــادلة إين

الحكومة في لندن وبين الأميرال « يوشامب سيبور » من فوق بارجة القيادة « أنفنسيبل » ، والتي تحث فيها لندن « سيمور » من أجل الأسراع بخلق الحجة واحتلال الأسكندرية ·

# « ترومر »: او الم نضرب « عرابي »!! :

يقول اللورد « كرومر » في كتابه « الثورة العرابية » :

فلو أن هذا الثائر (يفصله أحماه عرابي ) ترك وشانه في تورته ٠٠ لما كان هناك أدني شك في انتصاره ٠ وللن بمسا أن خدلانه يرجع أساسا إلى العمل البريطاني ( ضرب الاسكندرية ) فقد كان من الحق المطلق لبريطانيسا أن تقسرر هي دون غيرها مصبره ٠٠ !

## جمود الدور الأوروبي:

كذلك كان جمود الموقف الأوروبي حيال الاعتداء البريطاني المسلم على مصر ، مضافا اليه سؤنيه تركيا نحو مصر منذ أن فام « أحمد عرابي » مناديا بالاستقلال وسعيها الدائب من اجل العمل على استرداد مكانتها في البلاد ، وهو الامر الذي ظهسر جليا في مسلكها المتذبذب بتاييد الخديو حينا ثم التظلماه بينا آخر ، ثم انفسسمامها في نهاية الأمر الى جانب بريطانيا بأعلانها عصيان « عرابي » بينما كان القتال لايزال ناشبا بريطانيا بأعلانها عصيان « عرابي » بينما كان القتال لايزال ناشبا بينه وبين خصومه العتاة ٠٠ وهو الأمر الذي منل ضربه موجمة بينه وبين خصومه العرابية ولامآل الشعب المصرى المتطلع الى الحرية وعلى الجانب لآخر مثلت عونا كبيرا لبريطانيا ولجيش الجنسرال « ولسيلي » ٠ « ولسيلي » ٠

كما تجدر الأشارة هنا الى موقف فرنسه وترددها حيال « المسألة المصرية » ، وما جرى من سحب أسهاطيلها من ميه الأسكندرية ٠٠ الأمر الذي متل تشجيعا للاميرال « بوشهامب سيمور » دفعه الى تقديم ساعة الصفر لاهتبال تلك الفرصة

الفريدة التي أتيحت له للعمل منفردا لأحتلال مصر والقضاء على الثورة العرابية .

## الكفاءة القتالية للجيش العرابي المصرى:

تحدثنا في غير هذا المكان عن حالة الجيش المصرى خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر ـ وهي فتـــرة الحـــرب المرابية وضعف كفاءته القتالية بسبب ما فرضه عليه خلفاء «محمه على » من قيود وأهمال تمثل في استستبعاد العناصر المصرية عن قياداته بسبب ميلهم الى الأعتماد على الجراكسة والأتراك والألبان وغيرهم من بقية الأجناس ، كذا بسبب أهمالهم العمل على تدعيمه وأمداده بالأسلحة ( التي كان يرجع معظمها الي عهد محمد على قبل ٤٠ سنه ) • وبذلك خاض هذا الجيش القتال ضد أحد أحدث الجيوش العالمية تدفعه عاطفة الوطنيك وحدها ، فلم يكن جيش عرابي الذي هو جيش مصر ـ منظما تنظيما عسكريا يسمح له يخوض معركة مصيرية يعتمد فيها الجانب البريطاني على فنون القتال الحديثة ومبادىء الحرب ونعنى بها خفة الحركة والتدريب والمعلومات والحشد والمفاجأة ، وهي بعينها المبادىء التي أجاد الجنرال « ولسلي » \_ على الرغم من أنه لم يكن قائدًا لامعــــا على الاطلاق \_ المنـــاورة بها أزاء خصم ليس لديه عنصر للمخابرات قادر على جمع المعلومات ، يقاتل اعتمادا على جمع المتطوعين الذين لم يجر تدريبهم قط على القتال من قبل ، وليست لديهم بالتسالي خبرة قنال سابقة على الأطلاق ، كذلك كانت وحدات الفر ســان المصرية نفتقر الى الجياد التي هي أساس تسليحها ، وبذلك فقدت هذه الوحدات أهم مميزات الفرسان وأعنى بها خفة الحركه والقدرة على المناورة ، وبالتالى أمكانية تحقيق المفاجأة في الزمان والمكان المناسبين •

ولاشك أن جيش « أحمد عرابي » كان يمكنه خلال معارك القصاصين \_ فيما لو أحسنت قيادته. وتدريبه \_ القيام باستغلال

النجاح المحدود لتوجيه ضربة قوية من مواقعه بالتمل الكبيسر لتشتيت قوات « ولسلى » التى كانت تعانى فى ذاك الوقت أشاء المعاناة من القتال فى تلك الصحراء القاحلة وأنعدام موارد المياء وقيظ شهر سبتمبر .

ولا يمكن أن ننهى حديثنا عن سوء الكفاءة القتالية لجيش عرابى دون أن نؤكد من جديد على عامل هام أثر بشدة فى تلك الكماءة و دانت له أوخم العواقب فى نتيجة الحرب بأسرها ، حيث يمكننا أن نتصور حالة جيش يقاتل دون ميزانية أو دعم من الدولة على الأطلاق لل ناهيك عن وصمه بالعصيان لله بل يقاتل اعتمادا على أريحية الأهالي والوطنيين وما يجودون به من قمح ولحوم ، وتبقى أهم عناصر هذا المدعم لل وهو التسليح للذى بقى غائبا تماما ، في حين كانت الأمدادات تتوالى على جيش « ولسلى من أوروبا دون انقطاع ، وهو أمر لا يمكن أسقاطه من حساباتنا ،

وفى يقينى أن تلك العوامل مجتمعة \_ وهى التى تسسبت فى هزيمة الجيش العرابى المصرى \_ لا يمكن لنا أن نحمل «عرابيا» وحده مسئوليتها ، حيث يتحمل حكام مصر من أبناء محمد على مسئوليتها أمام التاريخ ·

# قائمة المكتبين من أجل الدفاع عن « أحمد عرابي » في بريطانيا

| شىلن                                          |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| ,                                             |       |
| رد و فتوزت                                    | اللو  |
| يەرىك ھارىسىون                                | افر   |
| · باسىمور ( عضو برلمان )                      | ح     |
| سارد أيف                                      | ر يتث |
| وليم جريجوري                                  | سير   |
| ب جون أيفلين ( عضو برلمان )                   | وليم  |
| ت حماریسون                                    | دوبر  |
| و <b>ل</b> فرید روس ( عضو برلمان <sub>)</sub> | سىير  |
| ، أوف ويميس                                   | أيرل  |
| رابل أ ، برورك ، ١٠                           | أو نو |
| 1.                                            |       |
| ، جمعه فردریك هاریسون ۱۷                      | مبلغ  |
| ال لورد مارك كر                               | جنرا  |
| یل سنتوی ( عضو برامان ) ۱۰                    | صىمو  |
| ت أو نورابــل روبرت يـــورك<br>و بىلمان )     |       |
| فو رمبي                                       | ٠ ,   |

| جنبه     | شملن |                                              |
|----------|------|----------------------------------------------|
| ١.       |      | ت ۰ س ۰ کارجوم                               |
| ١.       |      | اللادى جريجورى                               |
|          |      |                                              |
| ٥        |      | ف ۰ بكستون ( عضو برلمان )                    |
| ٥        |      | لورد راندلف تشرشل (عضو برلمان)               |
| ٥        |      | أدوارد كلارك                                 |
| ٥        |      | ر ۰ س ۰ فیشر                                 |
| ٥        |      | جنرال س · أ · غوردون ( مع وعد بجنيه كل سنة ) |
| ٥        |      | أونورابل أوبرون لفربرت                       |
| ٥        |      | ونتورث ــ س ٠ هولد زوروثی                    |
| ٥        |      | ألفريد النجورث ( عضو برلمان )                |
| ٥        |      | ٠ ١ كناجليك                                  |
| o '      |      | فرنون واشمنجتون                              |
| ō        |      | سیه هناری موندوولف (عضو بر الان)             |
| ٣        | ٣    | أدرجار درمونة                                |
| <b>\</b> |      | الليدى دلاوار                                |
| o        |      | جورج مردی <b>ث</b>                           |
| ٥        |      | وولفريد ميثيل                                |

# مراجع الكنساب

#### - أحمد عرابي المصرى:

مذكرات عرابى: كشميف السميتار عن سر الأسرار في النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية في عامى ١٢٩٨ و ١٢٩٩ الميلاديتين ، وفي ١٨٨١ و ١٨٨٠ الميلاديتين ، وفي ١٨٨١ و الم

#### - محمود التغفيف:

أحمد عرابى: الزعيم المفترى عليه \_ كتاب الهلال \_ القاهرة ( جزئين ) .

#### - متدول صبيع :

أيام وايام ( ١٨٨٢ ـ ١٩٥٦ .

#### ـ محمد تيصل عبد المنعم:

« مصر نحت السلاح » مكتبة القاهرة الحديثة القاهرة ، ١٩٧١ ·

#### ... حسن سافظ :

النورة العرابية في الميزان ـ سلسلة كتب قومية ·

#### سمحمود باشا فهمى:

مه درات مخمود فهمی ـ وثائق تاریخیة ـ الشناوی للنشر القاهرة ·

#### ـ لورد كرومير:

الشورة العرابية \_ ترجمة عبد العزيز عرابي \_ الشركة العربية \_ القاهرة •

## \_ على الجمبلاطي وأخرين:

فى الذكرى الخمسين للثائر القومى والزعيم الشعبى أحمه عرابى ·

- سىسىلة كتب قومية \_ ( ١٣١ ) \_ القاهرة . ١٩٦١ .
  - ـ تيودور رودشتين :

تاريخ مصر قبل الأحتلال البريطاني وبعده ٠

تعریب علی أحمد شکری : القاهرة ٠

- عبد الرحمن الرافعي :

الثورة العرابية والأحتلال الأنجليزى •

- عبد الرحمن الرافعي:

الزعيم أحمد عرابي

ـ عمر طوســون:

يوم ١١ بُولية ١٨٨٢٠

ـ د على الحديدي

محمود سامى البارودي شاعر النهضة

ـ محمد أمن حسونة:

كفاح الشعب من عمر مكرم الى جمال عبد الناصر ( جزئين )

\_ سليم خليل النقاش:

« مصر للمصريين » طبعة القاهرة عام ١٨٨٤ م ــ الجــــنوء الخامس •

ـ أمين سعيد :

تاريخ مصر السياسي ( من الحملة الأفرنسية الى انهيـــار المكية ١٩٥٢ ) .

- الكتاب الأزرق البريطانية ) ٠

( ـ اسماعيل باشا سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار

- SECRET HISTORY OF THE BRITISH OCC-UPATION OF EGYPT, BLUNT.
- Recollection of fourty years service, Major Tullock.

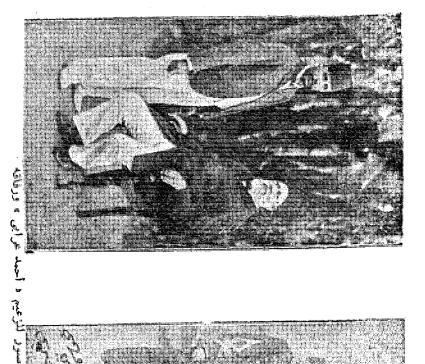





احمد عرابي على صهوة جواده كما رسمه رسمام مجلة ( اللستريتيد لندن نيوز ) البريطانية •



صورة للقتال المتلاحم في موقعة التل الكبير بموقع البكباشي محمد عبيد ·

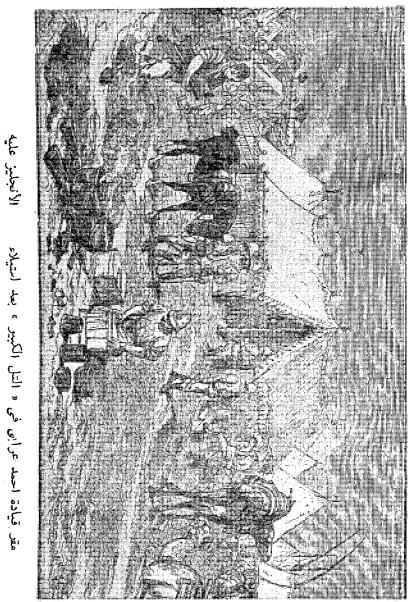

مقر قيادة احمد عرابي في « التل الكبير ، بعد استيلاء



دفع من عيار ٤٠ رطلا يجره جنود الجنرال ( ولسلى ) الى موقعه ٠

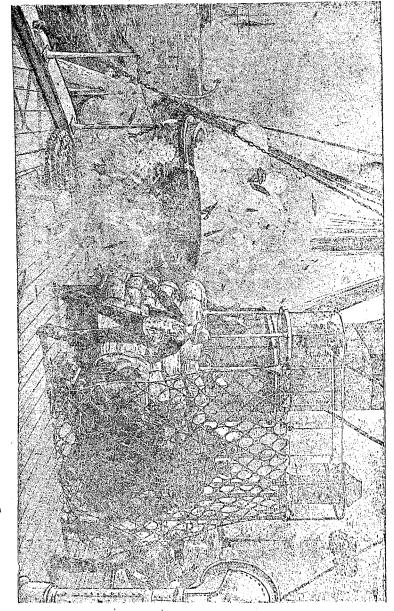

فذيفة مصرية من الحصون تصيب البارجة ( الكسندرا ) - 11 يوليه ١٨٨٢



٩ ــ جندى بريطاني جريح في معازك البجبية الغربية كفر الدوار



فرسسان فرقة البنغال أثناء الأقتحام في موقعة ( التل الكبير )

رقم الايداع ۸۲/٤٤٢۸ الترقيم الدولي ٣ ــ ١ ٠٠٠ ـ. ٥٥٣ ــ ٧٧٧ مؤسسة دار التعاون للطبغ والنشر